



إلى خير مَنُ نطق بالضاد ، وأهدى الناس إلى سبيل الرشاد إلى إمام المرسلين ورحمة الله للعالين

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . إلى قرة عيـنـى وأملـى فـى يـومى وغـدى ومستقبلى

وَلَدِيّ العزيز ين الغاليين مصطفى محمود و محمد محمو 

### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله علي جميل آلاته وجليل إبلاته (١) وجزيل نعمائه، والصلاة والسلام علي أشرف رسله وصفوة أنبيائه سيدنا محمد، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وخير خلق الله أجمعين، وعلي آله وصحبه الذين سبقوا في ميادين المجد، واعتلوا أرائك الحمد واحتلوا دارات(٢) الخلد. حتى غدوا منارات للهدي، ومثرات (٣) للندي ومثابات للجدي(٤) تأسي بهم الأبرار، وقلدهم الأحرار وتنسم أرجهم(٥) المؤمنون في كل مسار.

#### وبعسد ....

فاللام المفردة حرف تعددت أقسامه وكثرت معانيه وتضاربت أقوال النحاة فيه، مابين مثبت لمعني وناف، وزائد وناقص، فتشعبت فيه الأقوال، وتناثرت فيه الأراء فَعَنَّ علي الكثير جمعها وشق عليه حصرها فأردت أن أجمع ماقيل فيها، ناظرا فيه بفكر الدارس المحلل، وبصيرة الناقد المنصف المدق. فأقول وبالله التوفيق.

إن جميع أقسام اللام» التي هي حرف من حروف المعاني مردها عند التحقيق إلى قسمين: عاملة، وهاملة.

فاللام العاملة تسمان جارة، وجازمة، وزاد الكوفيون ثالثا: وهي اللام الناصبة للفعل وفيه نظر.

(٢) دارات: جمع دارة وهي الدار

(١) الإبلاء: الإنعام

(٤) الجدا: العطاء

(٣) مثرات: مَصَبّات

(٥) أرجهم: الأرج: الرائحة، والتنسم الإستنشاق

أمًا الهاملة فخمسة أقسام هي:

أ- لام الإبتداء

ب- اللام الزائدة

ج- اللام الفارقة

د- اللام الموطئة

ه- لام التعريف عند من جعل حرف التعريف أحاديًا.

فهذه ثمانية أقسام.

والآن نشرع في بيان كُلِّ قسم محددين معانيه ومفصلين القول فيه.

### اللام العاملة

## أ- اللام الجارة

وهي خاصة بالأسماء، وعملها الجر علي الأصل من كون ما اختص بقبيل أنْ يعمل العمل الخاص بذلك القبيل، والجار خاص بالأسماء، فعمل فيه العمل الخاص بالإسم وهو الجر.

وأصل هذه اللام أنْ تكونَ مفتوحةً مع الإسم الظاهر لأنَّ الفتح أخف الحركات ولكنها كسرت معه للفرق بينهما وبين لام الإبتداء: قال المبرد (۱۱)«... وإنّما كسرت مع الظاهر فراراً من اللبس، أي لثلا تلتبس ب« لا الإبتداء».

(١)المقتضب للمبرد ٤ / ٢٥٤ .

وقال ابن يعيش (١) « واعلم أنّ أصل هذه اللام أن تكون مفتوحة مع المظهر لأنّها حرف يضطر المتكلم إلي تحريكه إذ لا يمكن الإبتداء به ساكنا فحرك بالفتح لآنّه أخف الحركات... وإنّما كسرت مع الظاهر للفرق بينهاوبين لام الإبتداء.

وقيل<sup>(۲)</sup>: إنّما كسرت لام الجرّ لموافقة معمولها وقال الإربلي<sup>(۲)</sup> «وكسروا العاملة لأنّها لما تغير مصحوبها بتأثره بها غيروها في نفسها بكسرها استئناساً في التغيير ».

فإنْ دخلت على مضمر فتحت وذلك نحو: المال له، والثوب لك، وفي فتحها وجهان:(٤)

الأول : زوال اللبس مع المضمر لأنّ صيغة المضمر المرفوع غير صيغة المضمر المجرور.

الثاني: أنّ أصلها الفتح وذلك أنّ جميع الحروف الأحادية حَقَّها الفتح فَلَمًا اتصلت بالضمير رجعت إلى أصلها لأنّ المضمر يرد الأشياء إلى أصولها في غالب الأمر.

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٢٦/٨.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ٨ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) جواهر الأدب للإربلي ص ٦٩ .

<sup>(</sup>٤) معاني الحروف للروماني ص ٥٥ ، ٥٦ ، وشرح المفصل ٨ / ٢٦ .

وتفتح هذه اللام مع المستغاث به وتكسر مع المستغاث من أجله للفرق بينهما، وكانت لام المستغاث به أولي بالفتح لوقوع المنادي موقع الضمير، ولام الجر تفتح مع الضمائر نحو« المال لك» ولأنَّ الفعل لا يظهر معها لأنَّ حرف النداء يدل من اللفظ به، ويظهر مع المستغاث من أجله المدعو له نحو« يالخالد أدعوك لكذا » فغيرت الأولي بالفتح كما غُيَّر الفعل بالحذف وتركت الثانية على استعمالها الأصلي لظهور الفعل معها قال الشاعر:

تكَنَّفُني الوشاة فأزعجوني ... فيا للناس لِلْوَاشِي المُطَاعِ(١١

فتح« لام» الأولي من « الناس» لأنهم مستغاث بهم وكسر الثانية لأنه مستغاث من أجله. (٢).

أمًّا معاني هذه اللام فكثيرة اختلف النحاة في حصرها فابن هشام يذكر لها اثنين وعشرين معني. (٣) والمرادي (٤) يجمع لها من كلام النحاة ثلاثين قسماً.

أما صاحب كتاب اللامات فقد ذكر لها أربعةً وثلاثين وجهاً. قال الهروي (٥) « والزائدة هي التي ليست من أصل الكلام، وإنّما هي زائدة لمعني من المعاني، وهي تنقسم على أربعة وثلاثين وجهاً.

<sup>(</sup>۱) قائله قيس بن ذريح والبيت من الطويل انظر: الجمل للزجاجي ۱۷۹، ورصف المباتي للمالقي ص٢١٩ وشرح المفصل ١٣١/. واللامات للزجاجي ٨٢ وشرح الجمل لابن عصفور ١٨٣/.

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل ١٣٠/، ١٣١، واللامات للزجاجي ٨٢، واللامات للهروي ٦٥. ٦٦

<sup>(</sup>٣) المغني ٢٠٨/١ (٤) الجني الداني ص٩٦

<sup>(</sup>٥) كتاب اللامات ص٣

ويذكر المالقي<sup>(۱)</sup> أن بعض البغدادين ألف كتاباً فيها وسماه« اللامات»عدد لها فيه نحو الأربعين معني ثم يذكر أنّه أمعن النظر فيها، فوجدها منحصرة في قسمين: زائدة، وغير زائدة.

فغير الزائدة قسمان: عاملة خفضاً أو نصباً أو جزماً، والزائدة إماً عاملة، وإما غير عاملة ثُمَّ ذكر للأصلية العاملة خفضاً ثمانية مواضع ثُمَّ ذكر مواقعها ومعناها في كُلِّ موقع.

وذكر العلامة الرضي لها معني واحداً رد وليه كثير من المعاني وهو الإختصاص قال(٢) « وفائدة الإختصاص إما بالملكية نحو المال لزيد أو بغيرها نحو الجل للفرس، والجنة للمؤمن والابن لزيد، ( والتي تسمي لام العاقبة نحو لدوا للموت، وخلقهم للموت وكذا التي للتعليل نحو جئتك للسمن وللضرب إذ المجيء مختص بذلك، واللام المقوية للعامل الضعيف بتأخيره عن معموله نحو: لزيد ضربت، وبكونه اسم فاعل نحو أنا ضارب لزيد أو مصدراً نحو ضربي لزيد حسن وبكونه مثلكراً نحو يالزيد وياللماء لام الإختصاص صارت الأخيرة مع ذلك علماً للإستغاثة أو للتعجب، وقد تجيء الإختصاص صارت الأخيرة مع ذلك علماً للإستغاثة أو للتعجب، وقد تجيء بعني إلي نحو: سمع الله لمن حمده أي استمع الله إلي من حمده، ووجهت وجهي للذي أي إلي الذي، وبمعني علي نحو ( وتله للجبين) (٣) أي عليه «ويخون للأذقان» (٤) أي عليه المورون للأذقان» (٤) أي عليه المورون للأذقان» (٤) أي عليه المورون اللأذقان» (٤) أي عليه المورون اللأذقان» (٤) أي عليه الموروزي اللأذقان» (٤) أي عليه الموروزي اللأذقان» (٤) أي عليه الموروزي اللذقان» (٤) أي عليه الموروزي اللؤرقان» (٤) أي عليها الموروزي اللؤرقان» (٤) أي عليه الموروزي المؤروزية الموروزية الموروزية

(۱) رصف المبانى ص۲۱۸

(٢) شرح الكافيد ٢/٣٢٨ ، ٣٢٩

(٤) الاسراء ١٠٧.

(٣) الصافات ١٠٣

وابن يعيش لم يذكر لها سوي معنيين قال(١١) « ... ولها في الإضافة معنيان الملك والاستحقاق..».

والآن نشرع في ذكر هذه المعاني رادين منها مايكن ردّه إلى غيره منه فأقول اللام العاملة في الأسماء ولا تعمل فيها إلا الخفص تأتي لهذه المعاني

الأول: الإختصاص: وهي الداخلة بين اسمين يدل كُلّ منهما علي الذات، والداخلة عليه لايملك الآخر، وسواء أكان يملك غيره أم كان مما لا علك أصلا(٢) نعو « الجنة للمؤمنين» وهذا الحصير للمسجد، والمنبر للخطيب. ونحو قوله تعالي« إنَّ له أبأ شيخاً كبيرا »(٣).

الثاني: الإستحقاق، وهي الواقعة بين معني وذات نحو: الحمدُ لله والعزة لله، والملك لله، والأمر لله، ومنه قوله تعالى« ولله العزة ولرسوله(٤)

وقوله عز وجل« وَيْلُ للمطففين»(٥) وقوله جَلَ شأنه « لهم في الدنيا خزْيُ »<sup>(٦)</sup>.

الثالث: الملك: وهي الواقعة بين ذاتين الثانية منهما هي التي تملك حقيقة نحو: المال لخالد، والسيارة لعصام.

الرابع: شبد الملك: وتقع: إمَّا بين ذاتين، الثانية منهما لاتملك ملكا

(٤) المنافقون ٨ (۳) يوسف ۷۸

(۲) المغنى ۲۰۸/۱ هـ(۱) (٦) البقرة ١١٤

(٥) المطنفين ١

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۵/۸

حقيقياً، وإنما تختص بالأولى، وتقتصر الأولى عليها دون تملك حقيقي من إحداهما للأخري نحو: ( المفتاح للباب، والباب للبيت) ، وإما قبلهما نحو: للصديق ولا نبيه، حيث تقدمت اللام على الذاتين وإمَّنا بين معنى وذات نحو: الحمد للأمهات والشكر للوالدين (١).

الخامس: التمليك: نحو: جعلت للمسكين عطاءً، ووهبت لخالد ديناراً.

السادس: شبه التمليك كقوله تعالى(الله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً)(٢) وكقولك جعلت لك أصدقاء من جيرانك الأونياء.

فالزوجات في الأية والأصدقاء في المثال بمنزلة الشيء المملوك، ولكنه ليس ملكاً حقيقيا.

السابع: التعليل: بأن يكون مابعدها عِلَة وسبباً فيما قبلها نحو قوله على « وإنّه لحُبّ المال لبخيل. تعالى « وإنّه لحُبّ المال لبخيل.

وقوله عَزَّ وجَلَّ وإذْ أخذ الله ميثاق النَّبيين لِمَا آتينكم من كتاب وحكمة (٤) في قراءة حمزة بكسر اللام (٥) ومعناه لأجل إتياني إياكم بعض الكتاب والحكمة، ثُمَّ لجيء محمد صلى الله عليه وسلم « مصدق لِمَا معكم لتؤمنن به » فما مصدرية، واللام تعليلية. ومنه قول الشاعر:

 <sup>(</sup>١) النحو الواقي ٢٧٢/٢ (٢) النحل ٧٢ (٣) العاديات ٨
 (١) آل عمران ٨١ (٥) الكشاف ٣٧٩/١، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي ٢٢٤/٢.

وإنّي لتعروني لِذِكِراك هِزّةٌ ... كما انَتَفَضَ الْعُصُنُورُ بَلَلَهُ الْقَطْرُ (١) وقول الآخر

وَيَوْمَ عَقْرتُ لِلْعَصْدَارِي مطيِّتِي ... قيا عَجَباً مِنْ كُورِها المُتَحمَّل (٢) الشامن: النسب: نحو لخالد عمَّ هو لعصام خال قال المراوي« ذكر هذا

المعني ابن مالك، وغيره، وليس فيه تحقيق، وإنّما اللام في هذا للإختصاص.

وأقول: إنَّه ليمكننا ردَّ المعاني السبعة السابقة الذكر إلي المعني الأول وهو الإختصاص بمعناه العام وهو التعلق والإرتباط ويكون المعني الأول للام والجامع لكثير من معانيها هو الإختصاص بمعناه العام وهو أصل معانيها مِلْكُما أو شبهة أوْ تمليكا أوْ شبهه أو استحقاقا أو تعليلاً أو نسباً.

التاسع: التبيين: أي إظهار أن الاس المجرور بها هو في حكم المفعول به معني، وماقبلها هو الفاعل في المعني كذلك، وضابطها. أن تقع بعد فعل تعجب أو اسم تفضيل مشتقين من لفظ يدل علي الحب، أو البغض وما

<sup>(</sup>١) قائله أبو صخر الهذلي والبيت من الطويل وهو في أوضح المسالك ٢٢٧٢٢ والأشموني ٢٢٤/٢ والتصريح ٣٣٦/١، وشذور الذهب ص٢٢٩ والإنصاف ٢٥٣٢١

<sup>(</sup>٢) قائله امرؤ القيس والبيت من الطويل وهو في ديوانه ١١ وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٣٣ واعراب القرآن للنحاس ٧/ ٢٨

بمعناهما كالود والكره وبماثلهما (١١)... نحو « الجلوس في المسجد أحب للمؤمنين وكثرة الكلام فيه أبغض لنفوسهم» فالمجرور باللام في المثالين - وماماثلهما - في حكم المنعول به من جهة المعني ( لوقوع أثر الكلام السابق عليه) لا من جهة الإعراب فكلمة « الجلوس» هي الفاعل المعنوي - لا النحوي - الذي أوجد الحُبّ وكان سبباً فيه وكلمة « المؤمنين» هي المفعول به المعنوي - لا النحوي - الذي وقع عليه الحب، وانصب عليه أثره. ومثل ذلك يُقال في كلمتي « كثرة، نفوس »

قاللام هاهنا مبيئة للمقعول من الفاعل تقول: ما أُحَبِّني لفلان ، والوالد أحب لإبنه. ففي المثال الأول أنت فاعل الحب والإبن هو مفعوله أي الواقع عليه.

فائدة: إذا قلت: ماأبغضني لفلان « فإنت فاعل الحب وهو مفعوله فإذا قلت: إلى فلان فالأمر بالعكس أي< هو فاعل الحُبَّ وأنت مفعوله.

وإذا قُلْتَ: الأم أَحَبُّ لابنتها: كانت الأم هي المُحبِّة والإبنة هي المحبوبة أي أنَّ الأم هي فاعله الحُبِّ معني، والإبنة هي التي وقع عليها الحُبِّ فهي عنزلة المفعول به معنى.

أمًا إذا قلت: الأمُّ أحُّبُ إلى ابنتها: فإنَّ الأمر بالعكس، فتصير الأم

<sup>(</sup>۱) مغني اللبيب لابن هشام ۱/ ۲۲۰، ۲۲۱ والنحو الواقي عباس حسن ۲۸۷۱ - ۲۷۸/۲

هي المحبوبة أي التي وقع عليها الحب فهي في حكم المفعول به معني، وصارت الإبنة هي المحبة فهي فاعل الحب معني.

مِمًا سبق يتبين لنا أنَّ ثَمَةً فرقاً بين « اللام التبينية» و« إلي التبينية» يتحقق في أنَّ مابَعْد « اللام» التبينية « مفعول به » في المعنى وماقبلها « فاعل» معنوي أمًا « إلي » التبينية » فما بعدها « فاعل» معنوي، وماقبلها « مفعول به » في المعني كذلك. وهذا من لطيف التعبير ودقيق الفهم فاعرفه تُصْب.

ولام التبيين- أيضا- هي الواقعة بعد الأسماء والمصادر- المنصوبة بإضمار فعل مُبَيّنة لصاحب معناها فهي إمًّا أن تُبَيّنَ فاعلية غير ملتبسة بمفعولية أو مفعولية غير ملتبسة بفاعلية.

فمثال المبيّنة للمفعولية: « سَقْيا لك، ورعيا لك» فهذه اللام ليست متعلقة بالمصدرين ولا بفعليهما المقدرين، لأنهما متعديان، ولا هي مقوية للعامل لضعفه بالفرعية إنْ قُدر أنه المصدر أو بالتزام الحذف إنْ قُدر إنه الفعل، لأن لام التقوية صالحة للسقوط، وهذه لاتسقط، ولا هي ومجرورها صفة للمصدر فتتعلق بالإستقرار، لأن الفعل لايوصف فكذا ماأقيم مقامه، قاله ابن هشام وقال « وإنما هي لام مبينة للمدعو له أو عليه إن لم يكن معلوماً من سياق أو غيره ، أو مؤكدة للبيان إن كان معلوما »(١).

(١) المغني ٢٢١/١ وانظر الكتاب ٣١٢/١

وأقول بناء على نَصَ ابن هشام لابُدّ من اعتبار الكلام - في نحو:

سَقْياً لك - جملتين عند الإعراب، لأنّه لو تَعَلَق الجار والمجرور بالمصدر لفسد
المعني لأنَّ المصدر نائب عن فعل الأمرد اسق، وله فاعل مستتر وجوباً
تقديره أنت وقد انتقل إليه هذا الفاعل بَعْدُ حَدْث فعل الأمر. قالمصدر
يتضمن كفعله مخاطبة الله بالدُّعاء في الوقت الذي يتضمن فيه الضمير
المجرور مخاطبة شيء آخر تدعو الله له، وبهذا تشتمل الجملة الواحدة علي
خطابين لاثنين مختلفين في وقت واحد وبصيغتين مختلفتين وهذا عا لايصح
خطابين لاثنين مندالمعني إذ يكون التقدير: اسق يارب لك. فيؤدي هذا
إلى أنَّ الرب منه السقي وله السقي والجزء الثاني فاسد. ومن ثَمَّ قضينا
بأنَّ الكلام جملتان:

الأولى: كلمة « سقيا » وفاعلها المستتر فيها وجوبا وتقديره: أنت، أمًّا سقياً فمصدر نائب عن فعله ويُعْرب مفعولاً مطلقا منصوبا.

الثانية: لك. فاللام ومجرورها خبر لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره: إرادتي لك أو الدّعاء لك، وليس تقديره المحذوف« أعني» كما زعم ابن عصفور، لأنّه يتعدى بنفسه(١)

وقد علل سيبويه للنصب في نحر: سقيا لك، ولمجيء لك بعد« سقيا »

<sup>(</sup>۱) المغنى ۱/۲۲۱ والنحو الوافي ۱۲/۱ه

مفصحا عن أنَّ الكلام جملتان فقال(١): ومَّا يدلك... على أنَّه على الفعل نصب أنَّك لم تذرَر شيئا عن هذه المصادر لتبني عليه كلاماً كما يبني على عبد الله إذا ابتدأته، وأنَّك لم تجعله مبنياً على اسم مضمر في نيتك، ولكنه على دعائك له أو عليه، وأمَّا ذكرهم« لك» بَعْد« سقيا» فانَما هو ليبينّوا المعني بالدعاء، ورعا تركوه استغناءً إذا عَرَف الداعي أنَّه قد عُلم مَنْ يَعْني ، ورعا جاء به على العلم توكيداً، فهذا بمنزلة قولك: أ بعد قولك: مَرْحباً، يجريان مُجْري واحداً فيما وصفت لك.

ومثال المينة للفاعلية (٢)« تبا لك»، وويحاً لك، فانهما في معني خُسر وهَلك، فالضمير المجرور بعد اللام هوالذي حَلَّ محل الفاعل في المعني لا في الإعراب، وصار مؤديا معناه.

بيد أنّه في مثل هذه التراكيب التي يكون فيها الضمير المجرور فاعلاً في المعني لا يكون التركيب مشتملا على خطابين لمخاطبين مختلفين، وإنما يكون مشتملا على خطابين بلفظين مختلفين، والمخاطب واحد فيهما. فإن معني، تبا لك وويْحا لك: خَسرْتَ الدعاء لك، وهلكتَ الدعاء لك« فتاء الخطاب وكاف الخطاب في كُلُّ جملة هما لمخاطب واحد مع اختلاف صيغتهما في الفظ. ونظيرهما قولك: بؤسا لك أيها الخائن، وبُعداً لك» والمعني بؤست الدعاء لك، وبَعداً الدعاء لك.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۱۲/۱، ۳۱۳

<sup>(</sup>۲) انظر المغنى ۲۲۲/۱

ومع أنَّ الخطابين متحدان في نحو بؤسا لك« فإنَّ الجار والمجرور بعدها يُعْرَب خبراً لمبتدأ محذوف وجوباً تقديره الدعاء.. والكلام جملتان لا جملة واحدة، وليس الجار والمجرور هاهنا متعلقاً بالمصدر لأنَّ التعدي باللام يكون للمفعول به ولا يكون للفاعل المعنوي كالذي هنا.

فائدة: ماسبق من تفصيل مقصور على المصدر النائب عن فعل ٍ الأمر وبعده المجرور ضمير المخاطب.

فإن كان المصدر نائباً عن غير الأمر نحو شكراً لك كثيرا: أي أشكر لك شكراً، أو كان المجرور اسماً ظاهراً، أو ضميراً غير ضمير المخاطب، نحو سَقْيا للمؤمن ورَعْباً له فاللام حَرْفُ لتقوية العامل، فتكون حرف جر زائد وما بعدها مجرور بها في محل نصب، لأنّه مفعول به للمصدر، أو ليست بزائدة فالجار والمجرور متعلقان بالمصدر فكآنك تقول: اسق يارب المؤمن وارعه.

ومن أمثلة اللام التبينية قولهم: ويلا لك، وحبذلا لك، وتُرباً لك قال سيبويه (١) هذا باب ماجري من الأسماء مجري المصادر التي يُدعي بها وذلك قولك: تُرباً، وحبذ لا، وماأشبه هذا. فإن أُدْخَلْتَ « لك» فقلت تُرباً لك، فان تفسيرها هاهنا كتفسيرها في الباب الأول – يعني باب سقيا لك ونحوه – كأنّه قال ألزمك الله وأطعمك الله تُرباً وحبذ لا، وماأشبه هذا أ من الفعل] واختزل الفعل هاهنا لأنهم جعلوه بدلاً من قولك: تَربَتْ يداك أ وجُنْدِلت].

وقد يجوز رفع هذه الأسماء التي ليست بمصادر على الابتداء وأنَّ ذلك بمنزلة ماقد ثبت ويكون الخبر في اللام وتكون اللام لام الاستحقاق، وذلك قولك: وَيْلُ لعصام، وويْحُ له، وتُرْبُ، وجَنْدَلُ. قال سيبويه(١١) ﴿ وقد وفعه بعض العرب- يعنى الإسم الذي ليس بمصدر- فجعله مبتدأ مبنياً عليه مابعده قال الشاعر:

> لقَدْ أَلْبَ الْواشُونَ أَلْباً لبينهم ... فَتُرْبُ لأَفُواه الوُشاة وحَبّْدَلٌ (٢) وفيه ذلك المعني الذي في المنصوب.

ومنه قوله تعالى « وَيلٌ للمطففين (٣) » و « ويلٌ يَومنذ للمكذبين »(٤)

فاللام هاهنا للاستحقاق لا للتبيين .فكأنك جعلت ذلك واقعا واجبأ لهم في الإستحقاق ورفعه على الإبتداء، وما بعده مبنى عليه.

قال سيبويد (٥): ( وأمَّا قوله تعالى جده: ( وَيْلٌ يومنذ للمكذبين)

و« ويلٌ للمطففين» فإنَّه لا ينبغى أن تقول إنَّه دُعاء هاهنا، لأنَّ الكلام بذلك قبيح، واللفظ به قبيح، ولكن العباد إنَّما كلمُوا بكلامهم، وجاء القرأن على لغتهم وعلى مايعنون، فكأنه والله أعلم قيل لهم: وين للمطففين، و« ويْل يومئذ للمكذبين»، أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم، لأنَّ هذا الكلام (١) الكتاب ١/٣١٥ (٢) لم أقف على نسبته وهو في الكتاب ٣١٥/١،

وشرح المفصل لابن يعيش ١٣٢/١ والهمع ١٩٤/١ والبيت من الطويل

(٣) المطففين: ١ (٤) المرسلات ١٥ وقد كررت في هذه السورة

(٥) الكتاب ٢٣١/١

إنما يُقال لصاحب الشر والهلكة ، فقيل: هؤلاء ممن دخل في الشر والهلكة ووجب لهم هذا »

وقال الأخفش(١) معلقا علي قوله عَزَّ وجل( فَوَيْلٌ لِلذين يكتبون الكتّاب](٢) يرفع « الويل» لأنّه اسم مبتدأ جُعلِ مابعده خبر، وكذلك الويح والويل والويس إذا كانت بَعْدَهن هذه اللام ترفعهن، وأمّا التعس والبعد وماأشبههما، فهو نصب أبدا، وذلك أنَّ كُلِّ ما كان من هذا النحو تحسن إضافته بغير لام. فهو رفع باللام ونصب بغير لام،

نحو: ( ويل للمطففين) (٣) ، ووَيْلُ لزيد. ولو ألقبت اللام قُلت : وَيْل زيد ووَيْحُ زيد، وويْسَ زيد فقد حسنت إضافته بغير لام، فلذلك رفعته باللام مثل: ( وَيْلُ يَوْمُنذِ للمكذبين) (٤) .

وأما قوله: ( ألا بُعْداً لمدين) (٥) و: ( ألا بُعْداً لشمود) (٦)

و( الذين كفروا فَتَعْساً لهم)(٧) فهذا لا تحسن إضافته بغير لام، لو قلت: تَعْسَهُم أَوْ بُعْدَهُمْ، لم يحسن، وانتصاب هذا كُله بالفعل، كأنك قلت: أتعسهم الله تَعْساً، وأبعدهم الله بُعْدا، وإذا قلت: ويْل زيد، فكأنّك قلت: ألزمه الله الويل، وأما رفعك إيّاها باللام، فإنّما كان ذلك لأنّك جعلت

 <sup>(</sup>١) معاني القرآن للأخفش ١١٩٠،١١٨/١ وانظر التبيان في إعراب القرآن للعكبري
 (١) المطففين آية ١
 (٤) المرسلات ٧٧ (٥) هرد ١٩٥:١١ (٦) هرد ١٨.١١
 (٧) محمد ٧٤

ذلك واقعا واجباً لهم في الإستحقاق، ورفعه على الإبتداء، ومابعده مبني عليه، وقد ينصبه قوم على ضمير الفعل، وهو قياس حسن، فيقولون: ويُلا لزيد، وويُحاً لِزيد. قال الشاعر:

كَسا اللَّوْمُ تَيْماً خُضْرَة في جُلُودِهَا . فَرَيْلاً لَتِيمٌ مِنْ سَرَابِيلَها الخُضْرِ (١) قال الأخفش« حدثني عيسي بن عمر أنّه سمع الأعراب ينشدونه هكذا بالنصب، ومنهم من يرفع ماينصب في هذا الباب قال أبو زبيد:

أُغَار وأَقْوَى ذَاتَ يومْ وخَيْبَةً ...لأولِ مَنْ يَلقَي وشَرَّ مُبَسِّر

وأنشد سيبويه في الرفع قول حسان:

أَهَا جَيْتُمُ حَسَّان عِنْدَ ذكائه ... فَغَيُّ لأولادِ الْحِمَاسِ طويلُ

ومن قبله أنشد قول أبى زبيد:

كسا اللؤم تيما خُضْرَة في جلودها ... فويلاً لتيم .... البيت

ثم قال عقيبة ( وهذا شبيه رَفعه ببيت سمعناه ممن يوثق يعربيته يرويه لقومه، قال:

عَذِيرُكَ مِنْ مَولِي إِذَا نِمْتَ لَمْ يَنم .. يَقُولُ الخَنَا أَوْ تَعْتَرِيكَ زَنَابِرُهُ (٢)

<sup>(</sup>۲) انظر الکتاب ۱/ ۳۱۳، ۳۱۶

<sup>(</sup>١) البيت لم يعرف قائله، وهو من الطويل وهو في الكتاب ٣١٣/١

فلم يحمل الكلام على اعذرني، ولكنه قال: إنما عُذْرُك آياي من مولى هذا أمره ثم قال عقيب هذه الأبيات: ( وفيه المعني الذي يكون في المنصوب، كما أنّ قولك: رَحْمَهُ الله عليه فيه معنى الدُّعاء كأنّه قال: رَحْمَهُ اللهُ). (١)

واعلم أن جميع ماسبق بالنصب فاللام للتبيين، وبالرفع فاللام للاستحقاق. وقد سبق نص الأخفس في ذلك فارجع إليه تصب خيراً كثيراً.

وأمَّا قوله تعالى « وقالت هَيْتَ لك »  $^{(1)}$  ففي هيت سبع قراءات  $^{(7)}$ 

الأولي: هَيْتُ: بفتح الهاء، والتاء، وياء بينهما. رواها الأعمش قال: سمعت عبد الله بن مسعود رحمه الله يَقْرَأ ( وقالت هَيْت لك) قال: فقلت: إنَّ قوماً يقرؤونها (هيتُ لك) أي بكسر الهاء وضم التاء، قال: إنَّما أقرأ كما عُلمت. وهذه القراءة بفتح الهاء والتاء هي الصحيحة من قراءة ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن ومجاهد وعكرمه، وبها قرأ أبو عمرو وعاصم والأعمش وحمزه والكسائي.

الثانية: هَيْت: بفتح الهاء وكسر التاء قرأ بها ابن أبي اسحاق النحوي الثائة: هَيْت: بفتح الهاء وضم التاء قرأ بها ابن كثير.

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲/٤/۱ (۲) سورة يوسف آية ۲۳

 <sup>(</sup>٣) ينظر في هذه القراءات إعراب القرآن للنحاس ٣٢٢/٢، والتبيان في اعراب القرآن للعكبري ٢٢٨/٢ والكشاف للزمخشري٢/٥٥٥، والمغني لابن هشام/٢٢٢، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠٨/١ . ١٠٨٨

والكلمة اسم للفعل، فمنهم من يقول: هو خبر معناه تهيأت، ويني كما يني شتان، ومنهم من يقول: هو اسم للأمر، أي أقبل أو تعال فمن فتح طلب الخفة، ومن كسر فعلي الأصل في التقاء الساكنين، ومن ضم سبّه ب «حَيثُ » قال العكبري« واللام علي هذا للتبيين مثل التي في قولهم: سقيا لك» وماذهب إليه ليس بسديد لأن مسماه إذا كان فعلا ماضيا بمعني تهيأت فاللام متعلقة به كما تتعلق بمسماه لو صرح به، وإن كان فعل أمر بمعني أقبل أو تعالى، فاللام للتبيين أي إرادتي لك أو الدُعاء لك، فاللام مع الأمر، فتأمل.

الرابعة: هنتُ بكسر الها، وضم التا، وهمزة ساكنة بينهما، وهذه القراءة رُويت عن علي بن أبي طالب وابن عباس ومجاهد وعكرمه، وهو علي هذا فعل من هَاء يهاء نحو شاء يشاء، ويَهبي، مثل جاء يَجِي، وفاء يَغي، والله متعلقة بالفعل يَغي، واللام متعلقة بالفعل

الخامسة: هيتُ: بكسر الها، وضم التا، ويا، ساكنة بينهما قرأ بها يحيي بن وثاب وتوجيهها كالتي قبلها إلا أنَّ الهمزة في الأولى أبدلت من الياء.

السادسة: هِنْتَ بكسر الهاء وفتح التاء وهمزة ساكنة بينهما ، قرأ بها ابن عامر وأهل الشام. قال العكبري(٢) « والأشبه أن تكون الهمزة بدلاً من

<sup>(</sup>١) التبيان في إعراب القرآن ٢٢٨/٢

الياء، أو تكون لغة في الكلمة التي هي اسم للفعل، وليست فعلاً، لأنَّ ذلك يوجب أن يكون الخطاب ليوسف عليه السلام وهو فاسد لوجهين:

أحدهما: أنَّه لم يتهيأ لها، وإنَّما هي تهيأت له.

والثاني: أنَّه قال لك، ولو أراد الخطاب لكان هنت لي».

أمًّا ابن هشام فذهب - مع هذه القراءة. إلي فعلية الكلمة قال(١)؛ «وأمًّا مَنْ قرأ كذلك ولكن جعل التاء ضمير المخاطب فاللام للتبيين مثلها مع اسم الفعل ومعني تهيئه تبسر انفرادها به، لا أنَّه قصدها، بدليل (وراودته) فلا وجه لإنكار الفارسي هذه القراءة مع ثبوتها واتجاهها، ويحتمل أنها أصل قراءة هشام (هيت) بكسر الهاء وبالياء وبفتح التاء، وتكون على إبدال الهمزة»

السابعة: هِيْتَ بكسر الهاء وفتح التاء بينهما ياء ساكنة قرأ بها أبو جعفر وشيبة ونافع والأشبه أن تكون أصل قراءة ابن عامر وأهل الشام وتكون على إبدال الهمزة.

قال الزجاج (٢): أجود القراءات « هَيْتَ» بفتح الهاء والتاء قال طَرَفه ليس قَوْمي بالأبعدين إذا ما ... قال داع منَ العشيرة هَيْتَ (٣)

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۲۲/۱

<sup>(</sup>٢) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١٠٩،١٠٨، ١٠٩

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر المتدارك، وهو في تفسير القرطبي ١٠٨/٩

بفتح الهاء والتاء، وقال الشاعر في علي بن أبي طالب رضي الله ه:

> أَيْلِغُ أُمِير الْمُؤْمِنِينَ أَخَا العراق إذَا أَتبنا(١) إنَّ العراق وأهله سلمٌ إلبك فَهَيْتَ هَيْتَا

قال ابن عباس والحسن: « هَيْتَ» كلمة بالسريانية تدعوه إلي نفسها، وقال السدي: معناها بالقبطية هَلْمُ لك.، قال أبو عبيد كان الكسائي يقول: هي لغة لأهل حوران وقعت إلي أهل الحجاز معناه تعال، وقال مجاهد وغيره: هي لغة عربية تدعوه بها إلي نفسها وهي كلمة حث وإقبال علي الآشياء قال الجوهري: هَرَّت به وهَنَت به إذا صاح به ودعاه.

فبناء على ماذكره الجوهري تكون «هَيْت» مخفف« هَيِّت» كما أن مَيْت مخفف ميَّت فهو قياس في العربية صحيح(٢)

العاشر: القسم والتعجب معاً، فاللام تختص باسم الله تعالى ولا تدخل على اسم الله تعالى إلا إذا كنت متعجباً من المقسم عليه.

نحو: لله لا يَبْقَى أحدُ. يقسم علي فناء الخلق متعجباً من ذلك قال سيبويه (٣). وبعض العرب يقول في هذا المعني « لِلّه» فيجيء باللام ولا

<sup>(</sup>١) لم أقف له علي نسبه وهو من الكامل وانظر تفسير القرطبي ١٠٩/٩

<sup>(</sup>۲) الجامع لأحكام القرأن ٩/٨، ١٠٨، ١٠٠٠. (٣) الكتاب ٤٩٧/٣ وانظر: المقتضب ٢٤٤/٣ والصاحبي ص١٤ والمخصص لابن سيده ١١١/١٣ وشرح المفصل ١٠٤/٩ والرتشاف لأبي حيان ١٩٤/٤، والمغني ٢١٤/١ والأموني ٢٩٣/٢.

تجيء إلا أنْ يكون فيها معنى التعجب قال أمية بن أبي عائذ:

لِله يبقي على الأيَّام ذُو حِيَد ... بِمُشمَخِرٌ به الطَّيَّانُ والآسُ

وقال بن يعيش« والشاهد فيه دخول اللام علي اسم الله في القسم بعني التعجب والمعنى، أنَّ الأيّام تفني بمرورها كُلَّ حَيَّ حتى الوعل المتحصن بشواهق الجبال.

واعلم: أنَّ اللام ليست أصلاً في باب القسم بناءً على أنَّ فعل القسم إنَّما هو أقسم أو أحلف وهما لا يصلان إلا بالياء، لكن لما أريد معني التعجب، والتعجب يصل باللام ضمن فعل القسم معني عجبت فيتعدي بتعديته فقلت : « لِله لا يبقى أحد . فكأنك قلت: عجبتُ لله الذي لا يُبقى أحداً. (١)

ولمًا لم تكن أصلاً في هذا الباب لم تتصرف فَلَمْ تدخلُ إلا علي اسم الله تعالى(٢).

فاللام تكون للقسم على معنى التعجب وتختص باسم الله لا تجيء إلا فيد .

الحادي عشر: التعجب مجرداً عن القسم، وهي تدخل على المتعجب منه صلة لفعل مُقَدّر قبله كقولك: لمحمد ماأعقله والتقدير: أعجبوا لمُحَمَّد ماأعقله ومنه قوله تعالى «لإيلان قريش» (٣) والتقدير: أعجبوا لإيلان قريش.

(١) شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ٢٥/١٥

(٢) السابق ١/٥٢٥ (٣) قريش ١.

في قول بعض العلماء وقيل: اللام متعلقة ب« فليعبدوا» فاللام للتعليل وقيل: بما قبله أي فجعلهم كعصف مأكول لإيلاف قريش. ورجح بأنهما في مصحف أبي سورة واحدة. وضعف بأنَّ « جعلهم كعصف» إنَّما كان لكفرهم وجرأتهم على البيت(١).

ومن أمثلتها مُراداً بها التعجب فحسب استعمالهم إياها في النداء كقولهم« باللماء» و« باللعشب» إذا تعجبوا من كثرتهما ومنه قول الشاعر وهو امرؤ القيس:

فَيَالُك مِنْ لَيْل كَأَنَّ نُجُومَه بِكُلَّ مُغَارِ الْقَعْلِ شُدَّتْ بِيَذَبُّل (٢)

وقولهم: « يالك رَجُلاً عالماً» قال ابن أبي الربيع (٣) « واللام دخلت للتعجب في النداء فتقول: يالزيد إذا كنت متعجباً منه قال امرؤ القيس:

فيالك من ليل كأنَّ نُجُومَهُ

فَلَمَا استقرت في النداء للتعجب، وياب النداء وياب القسم من أبواب التغير- تغيرت الأسماء فيها كثيراً- جعلوا اللام في القسم إذا أرادوا التعجب».

<sup>(</sup>١) انظر اللامات للهروي ص٣٧، والمغني ٢٠٩/١، والتبيان للعكبري ١٣٠٥/٢

<sup>(</sup>٢) البيت من الطويل وهوفي الديوان ١٩، البسيط في شرح الجمل ٩٢٨/٢، رصف المباني: ٢٢، المغني ٢٨٤/١، والخزانة ٩٩٨/١، وشرح القصائد السبع لابن الأنباري ص٧٩

<sup>(</sup>٣) البسيط في شرح جمل الزجاجي ٩٢٨/٢

ويفهم من كلام ابن أبي الربيع أنَّ لللام استعمالين عند إيراد التعجب فهي تستعمل مُراداً بها التعجب مجرداً عن القسم، وتستعمل في القسم علي معني التعجب. وهذا مانص عليه ابن هشام صراحة فقال الثامن عشر: القسم والتعجب معا وتختص باسم الله تعالى... التاسع عشر: التعجب المجرد عن القسم.

وقد تستعمل في غير النداء كقولهم: لِله دره فارسا » و« لله أنت » تقول ذلك للمخاطب إذا تعجبت منه قال حسان:

لِله دَرَّ عصابة نادمتهم ... يَوْما بِجِلِقَ في الزمان الأول (١) وقال الأعسشي

شباب وشيب، وافتقار وثروة ... فلله هَذَا الدَّهر كيف ترددا (٢)

فاللام في نحو« لله درك، ولله أنت، ولله هذا يُراد بها التعجب مجرداً عن القسم خلافا للهروي<sup>(٣)</sup> قال« وقد تدخل هذه اللام- أيضا- علي المقسم به بمعني التعجب في اسم الله خاصة كقولك: لله ما أكرم زيداً ، ولله درك، فتضيف بهذه اللام معني القسم إلى المقسم به ..» ثم أنشد قول

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الكامل: وهو في الديوان: ٧٤/١ ومعجم البلدان ( جلق) والأغاني ٢٢٨٤ ( ١٠٤٠ ) والأغاني ٢٣٦/٢

 <sup>(</sup>٢) البيت من الطويل وهو في: ديوانه ٤٥، والمغني ٢١٥/١ والأشموني ٢١٧/٢ ،
 والأمالي الشجرية ٢٦٨/١ واللامات للهروي ص٣٨

<sup>(</sup>٣) اللامارات للهروي: ٣٨ ، ٣٧

الأعشي وحسان السابقين . ولست أدري كيف حمل اللام في قولهم « لله درك » على القسم بمعني التعجب وهو نفسه قد نَصّ حرفيا على أنّها للتعجب مجرداً عن القسم قال (١) « اللام في قولهم: « لله درك، ولله درّه، لام التعجب قال الأصمعي وغيره، أصل ذلك أنّه إذا حُمدَ فعْل الرجل وما يجيء منه قيل له: لله درك: أي مايجيء منك بمنزلة درّ الناقة والشاة، ثُمَّ كثر ذلك في كلامهم حتى جعلوه لكل ما يتعجب منه».

قال ابن منظور (٢) « وقالوا: لله درك: أي لله عملك، يُقَال هذا لمن يُمُدُحويتعجب من عمله.

فاللام تأتي للقسم بمعني التعجب، وتأتي للتعجب مجردا عن القسم فهما إذا قسيمان لا قسما واحداً كما إدّعي البعض.

الثاني عشر: التعدية وهي تدخل بعض المفعولين لتوصل الفعل إلي المفعول، وقد يجوز حذفها وذلك قولك: نصحت زيداً، ونصحت لزيد والمعني واحد، قاله الهروي (٣).، وقد ذكره ابن مالك ومَثَل له بقوله تعالي (فهب لي من لدنك وليا) (٤) قال ابن هشام (٥) « والأولي عندي أن يمثل للتعدية بنحو ماأخرب زيداً لعمرو، وماأحبه لبكر » وعندي أن اللام في « وما أحبه لبكر » لام التبيين جيء بها لتبين المفعول من الفاعل أي أن مابعد اللام هو المفعول

(٢) اللسان<sup>[</sup> درر]

(١) اللامات للهروي ص٣٩. ٤٠.

(٣) اللامات ٣٤ (٤) مريم ٤

(٥) المعنى ١/٢١٥

به معني رما قبلها هو الفاعل معني. فتأمل وقد مثل الهروي لها بقوله تعالى « قُلُ عَسَى أن يكون ردن لكم» (١) قال تقديره: رزقكم، وقال الأخفش (٢) « فظننتها ردفكم، وأدخل اللام فأضاف بها الفعل كما قال (للرؤيا تعبرون) و ( لربهم يَرهَبُون) وتقول العرب: ردفه أمر كما يقولون: تبعه وأتبعه فهما لفتان إذاً، وهو ماصرّح به أبو حيان قال (٣) « وأصله التعدي بمعني لحق وتبع فاحتمل أن يكون مضمنا معني اللازم: أزف وقرب، أو مزيداً اللام في مفعوله لتأكيد وصول الفعل إليه ... وقبل ردفه وردف له لفتان». ومثله في الشذوذ قول الشاعر (٤):

أحَّجاج لا تُعطي العصاة مناهم ... ولا الله يُعظي للعصاه مناها

ووجه الشذوذ أنَّه أدخل اللام علي بعض المفعولين مع تأخرهما، والعامل قوى.

وهذه اللام لا تدخل إلا في أفعال مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها فلا يجوز أن تقول: ضربت لزيد، وأكرمت لعمرو وأنت تريد: ضربت زيدا، وأكرمت عمراً.

أمًا قولك: ضرّبي لزيد، وإكرامي لعموو تريد: ضربي زيداً وإكرامي عمراً أي أنَّ الضرب واقع بزيد، والإكرام واقع بعموو جاز.

<sup>(</sup>۱) النمل ۷۲ (۲) معاني القرآن ۳٤١/۲

<sup>(</sup>٣) البحر المحيط لأبي حيان ٩٥/٧

<sup>(</sup>٤) نسبه ابن هشام لود ليلي، والبيت من الطويل، وهو في: المغني ٢١٨/١، وشرح شواهده ٨٨/٢

ومنه قوله تعالي« مُصَدَّقاً لِمَا مَعَهُمْ» (١) ( فَعَال لِمَا يُرِيد) (٢) «نزاعة للشوي» (٣) وأنا ضارب لخالد.

وإنما جاز ذلك لكون المصدر واسم الفاعل وأمثلة المبالغة فروعا في العمل فتفوّت باللام <sup>(٤)</sup>.

وأما اللام في قوله تعالى « نذيراً للبشر » فتحتمل وجهين:

الأول: أن تكون للتعدية مقوية للعامل إذا كان« نذيراً» بمعنى المنذر.

الثاني: أن تكون للتبيين مثلها في سقيا لزيد، إذا كان ( نذيرا «بمعني الإنذار. قاله ابن هشام (٥) وعندي أنَّ اللام على كلا التقديرين لام التعدية جيء بها لتقوية العامل لضعفه بالفرعية. وليست على التقدير الثاني للتبيين لأن التي للتبيين سبق أن شرطنا فيها أن يكون المصدر النائب عن فعله قبلها نائبا عن أمر والمجرور بعدها ضمير المخاطب. فتأمل.

أمًّا المالقي<sup>(١)</sup> فقد نَصِّ على أنَّ اللام في « رَدِف لكم» مقحمة بين الفعل المتعدي ومفعوله وجعلها ابن هشام <sup>(٧)</sup> لام التعدية كالتي في قوله تعالى« اقترب للناس حسابهم» قال وهو يتحدث عن اللام المقحمة بين

<sup>(</sup>۱) البقرة ۹۱ (۳) هود ۱۰۷ ، البروج ۱۹ (۳) المعارج ۱۹

<sup>(</sup>٤) انظر اللامات للهروي ص٣٦، والمغني ٢١٨/١، ٢١٨ ورصف المباني ص٢٤٧

<sup>(</sup>٥) المغني ٢١٧/١

<sup>(</sup>٦) رصف المباني للمالقي ص٢٤٦ ٪ (٧) المغني لابن هشام ٢١٥/١

الفعل المتعدي ومفعوله وليس منه «ردف لكم»، خلافاً للمبرد ومن وافقه، بل ضمن ردف معني اقترب مثل (  $|\hat{r}_{x}(x)|^{(1)}$ 

وقال تعالى« للَّذِين هُمُ لُرَبِهُم يَرْهَبُونَ» (٢) تقديره: للذين هم ربهم يرهبون قال الأخفش (٣) « للذين هم لربهم يرهبون» كما قال: (إن كنتم للرؤيا تعبرون) (٤) أوصل الفعل باللام، وقال بعضهم من أجل ربهم يرهبون.

وقال أبو حيان<sup>(0)</sup> واللام في (لربهم) تقرية لوصول الفعل إلى مفعوله المتقدم وقال الكوفيون: هي زائدة، وقال الأخفش: هي لام المفعول له أي: لأجل ربهم يرهبون، وقال المبرد: هي متعلقة بمصدر، المعني: الذين هم رهبتهم لربهم، وفيه حذف المصدر وإبقاء معموله وهو لا يجوز عند المصرين».

# أمًّا قبول الشاعر:

هذا سراقة للقرآن يدرسه ... والمرء عند الرشا إنْ يلقها ذيب(٦)

قالها عنى « يدرسه » للمصدر، ولا يجوز أن تكون للمفعول، لأنّه قَدْ تَعَدّي الفعل إليه باللام، فلا يجوز أن يتعدي إليه مرة ثانية.

١٥٤ الأعراف ١٥٤ (١)

(٣) معاني القرآن ٢/ ٣٦٤ . ٣٦١ . ٤٣ في يوسف ٤٣

(٥) البحر المحيط ٣٩٨/٤، وانظر التبيان للعكبري ٩٦/١

(٦) قائله: كثير بن عبد الله النهشلي، والبيت من البسيط وهو في: المغني ٢١٨/١،
 واللامات للهروي ص٣٥، وشرح شواهد المغني للسيوطي ٥٨٧/٢ ورصف المباني ص٢٤٧، والتصريح ٢٢٦/١

قال المالقي (١١) فإنَّ الهاء فيه- يعني يدرسه ضمير المصدر الذي هو الدرس المفهوم من ( يدرس) و« للقرآن» كالرؤيا في الآية قبله، تُعَدِّي الفعل إليه بحرف الجر لضعفه بتقدمه عليه. فالهاء مفعول مطلق لا ضمير القرآن.

وأمًا قول الشاعر:

ماكنت أخدع للخليل بِخلَّه ... حَتَّى يكونَ ليَ الخليلُ خدوعاً

فمعناه: ماكنت زخدع الخُليلَ وهو شاذ لقوة العامل لأنَّ الفعل لم يضعف عن العمل بتقدم المفعول عليه.

الثالث عشر: الصيرورة أو العاقبة وإلها سميت بذلك لأنّها تبين ماصار إليه الأمر، فتوضح عاقبته قال الهروي<sup>(٢)</sup>: باب لام العاقبة ويسميها الكوفيون لام الصيرورة وهي شبيهة بلام كي وليست بها وذلك قوله تعالي ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عَدُواً وحَزَناً) (٢) فهذه لام العاقبة، لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، إلها التقطوه ليكون لهم فرحا وسروراً، ولكن لما كان عاقبة أمره إلي أنّ صار لهم عدوا وحزنا جاز أنْ يُقال ذلك.

(۱) رصف المباني ص۲٤٧

(٢) اللامات للهروي ص١٨٢، ١٨٣

(٣) القصص ٨

وذهب الزمخشري(٢) إلى أنّها لام كيّ التي معناها التعليل. ولكن معني التعليل فيها واردٌ بطريق المجاز دون الحقيقة لأنّه لم يكن داعيهم إلي الإلتقاط أن يكون لهم عَدّواً وحَزَنا، ولكن المحبة والتبني، غير أنّ ذلك لما كان نتيجة التقاطهم وثمرته شبه بالداعي الذي يَغْعَل الفاعلُ الفِعْلَ لأجله، وهو الإكرام الذي هو نتيجة المجيء - يعني في قولك: جنتك لتكرمني» - والتأدب الذي هو ثمرةالضرب في قولك: ضربته ليتأدب، وتحذيره: أنّ هذه اللام حكمها حكم الأسد حيث استعيرت لما يشبه التعليل، كما يُستَعَارُ الأسد لمن يشبه الأسد. وهذا الذي ذهب البه الزمخشري هو عين ماقاله النحاس قال(٢) « نصب « ليكون» بلام كي وربا اشكل هذا علي من يجهل اللغة ويكون ضعيفاً في العربية. فقال ليست بلام كي ولقبَها بما لا يعرف الحُذَاق من النحويين أصله . وهذا كثير في كلام العرب يُقال: جمع يعرف الحُذَاق من النحويين أصله . وهذا كثير في كلام العرب يُقال: جمع فلان المال ليهلكهُ وجمعه لحقفه، وجمعه ليُعاقب عليه، لما كان جمعه إيّاه قد فلان المال ليهلكهُ وجمعه لحقفه، وجمعه لمُعاقب عليه، لما كان جمعه إيّاه قد

فللموت ماتَلدُ الوالدَة)

وقال المرادي<sup>(٣)</sup>لام الصيرورة. وتسمي لام العاقبة، ولام المآل. وذكرها

<sup>(</sup>٢) الكشاف للزمخشري ٣٩٤/٣ بتصرف يسير

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس ٣/ ٢٢٨ . ٢٢٩

<sup>(</sup>١) الجني الداني ص١٢١

الكوفيون والأخفش، وقوم من المتأخريين، منهم ابن مالك.. وهذه اللام عند أكثر البصريين، صنف من أصناف لام «كي».

والأولي أن تكون اللام فيما ذكر قسماً برأسه لانوعاً من أنواع لام التعليل لأنَّ لام التعليل يكون مابعدها علة وسبباً فيما قبلها وأنت إذا قلت:رَبَّيْتُ الأسد للهجوم عَلَيَّ فلا يكون مابَعْد اللام علة وسبباً فيما قبلها.

وإنّما تقول ذلك ساخطاً متهكماً: ربيته فكانت عاقبة تربيتي إِيًاه الهجوم عَلَيّ، والعرب قد تُسمّي الشيء باسم آخره وما يصير إليه كما قال الله عزّ وجلّ ( إنّي آراني أعصر خمرا » وإنما عصر عنباً، ولكن لما كان عاقبته تصير وتؤول إلى الخمر سماه بذلك وقال سابق البربري :

أموالنا لذوي الميراث نجمعها ... ودورنا لخراب الدَّهر نبنيها(١)

ألا تري أنهم لا يجمعون المال للوارث، ولا يبنون الدّور للخراب، ولكن لما كانت عاقبة أمرهم تصير إلي ذلك جاز أن يُقال فيه ذلك وقوله:

فللموت تغذو الوالدات سخالها ..كما لخراب الدور تبني المساكن(٢) (النافية لهما- يعني ما ، ولم- في ذلك»)

## وقال الأعشى:

وما ذنبه أن عافت الماء باقر ... وما إن تُعَاف الماء إلا لُيضرُبَا(١)

قال الهروي: <sup>(۲)</sup> فهذه لام العاقبة، لأنَّها ماعافت الماء ليضرب، ولكن قيل ذلك لمّا صار أمره إلي الضرب لمّا امتنعت. وقال الأخر :

هُمْ سَمَّتُوا كَلْباً لِيأْكُل بعضهم ... ولو أخذوا بالحزم ماسَمَنُوا كلياً ١٣١

فاللام هاهنا لام العاقبة لأنهم لم يسمنوا الكلب ليأكل بعضهم، ولكن كانت عاقبة أمره تصير إلى أنْ أكل بعضهم.

وأمًّا قوله تعالى« ربنا إنَّك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله (٤) » قالام » فيه تحتمل أن تكون للتعليل قال الفراء \* ثُمَّ قال موسى «ربنا فعلت ذلك بهم « ليضلوا الناس عنسبيلك» وتقرأ « ليُضَلُّوا » (٥) هم عن سبيلك وهذه لام « كي ». وأن تكون للعاقبة لأنَّه لم يُؤْت المال ليضل عن سبيله، ولكن لما كانت عاقبة أمرهم الضلال عن سبيله، كانوا كأنهم أوتوا الأموال ليضلوا عن سبيله قاله الأخفش وقطرب (٢).

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل انظر ديوان الأعش:ص٩ واللامات للهروي ص١٨٥

<sup>(</sup>۲) اللامات للهروي ص۱۸۹

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل لم أقف له على نسبه وهو في اللامات للهروي ص١٨٦

<sup>(</sup>٤) يونس ٨٨ (٥) معاني القرآن للفراء ٢٧٧/١

<sup>(</sup>٦) اللامات للهروي ص١٨٧

وقيل إنَّها لام الدُّعاء فيكون الفعل مجزوماً لا منصوباً. قال ابن هشام (١١) ومثله في الدعاء « ولا تزد الظالمين إلا ضلالا » ويؤيده أن في أخر الآية ( رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا).

وقال القرطبي <sup>(۲)</sup>أصح ماقيل فيها- وهو قول الخليل وسيبويه- انها لام العاقبة والصيرورة، وقيل هي لام كي.

الرابع عشر: التبليغ: قال المرادي (٣) ولام التبليغ هي الجارة اسم سامع قول، أو مافي معناه. نحو: قُلتُ له، وفَسَرْتُ له، وأذنت له، ونقلت له وقال ابن هشام في أوضح المسالك (٤): وللتبليغ نحو« قُلْ لعبادي قاله ابن مالك» ولم يصرح به ابن هشام في المغني، ولم أجد تصريحاً به فيما عَنَ من كتب النحو سوي عند المرادي وما نقله ابن هشام عن ابن مالك والأولي عندي أن تكون اللام ها هنا للتعدية.

الخامس عشر: انتهاء الغاية: أي: الدلالة على أنَّ المعنى قَبْل اللام ينتهي وينقطع بوصوله إلى الإسم المجرور بها، الداخل في ذلك المعني، كقوله تعالى بأنَّ ربَّك أُوحي لها » (٥) أي إليها وقوله ( الحمد لله الذي هدانا لهذا (١) . والتقدير: إلى هذا وفي هدي ثلاث لغات:

الأولى: يُقال: هديته الطريق متعدياً بنفسه إلى ثاني مفعوليه توسعاً

| (٢) الجامع لأحكام القرآن ٢٣٩/٨ | (۱) المغني ۲۱٤/۱      |
|--------------------------------|-----------------------|
| (٤) التصريح على التوضيح ١٢/٢   | (٣) الجني الدكني ص ٩٩ |
| ري عي الموصيع (٦) الأعراف ٤٣   | (٥) الزلزلة ه         |

قال أبو حَيَّان (١) « والأصل في (هدي) أن يُصلَ إلي ثاني معموليه باللام (يَهْدِي للتي هي أقوم) أو إلي « لتهدي إلي صراط مستقيم» ثم يتسع فيه فيعدي إلي ثاني معموليه بنفسه، ومنه ( اهدنا الصراط المستقيم) ، وقال الأخفش (١) « وأهل الحجاز يقولون: هديته الطريق، أي: عرفته وكذلك هديته البيت في لغتهم، وغيرهم يلحقفيه إلى »

الثانية: هديته إلى الطريق قال الجوهري<sup>(٣)</sup> « وهديته الطريق والبيت هداية، أي عرفته، هذه لغة الحجاز، وغيرهم يقول: هديته إلى الطريق، وإلى الدار حكاها الأخفش» قال الله عَزَّ وجلً « وإنَّك لتهدي إلى صراط مستقيم» (٤).

الثالثة: هديته للطريق: كما قال تعالى « الحمدُ لله الذي هدانا لهذا  $^{(0)}$  و « قُلُ الله يهدي للحق $^{(1)}$  و « إنَّ هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم  $^{(1)}$  أي إلي الشيء الذي هو أقوم  $^{(1)}$  قال الأخفش  $^{(1)}$  « الذي هدانا

<sup>(</sup>١) البحر المحيط ٢٥/١ (٢) معالي القرآن ١٦/١

<sup>(</sup>٣) الصحاح للجوهري [ هدي] (٤) الشوري ٥٢ (٥) الأعراف ٣٤

<sup>(</sup>٦) يونس ٣٥ (٧) الإسراء ٩ (٨) اللامات للهروي ص٧١

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن ٢٩٨/٢ وانظر البحر ٢٥/١، والصحاح[ هدي]

لهذا » كما قال: « الله يهدي للحق» وتقول العرب: هو لا يَهْتَدِي لهذا أي : لا يعْرِفه، وتقول: هديت العروس إلي بعلها، وتقول أيضاً: أهْديَتها إليه، وهديت له » وقال تعالي « فلذلك فادع واستقم» (١) أي: إلي ذلك بعني: إلي هذا القرآن وقوله تعالي « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان (٢) آي: إلي الإيمان وقيل : اللام بعني الباء هاهنا وقيل: اللام للتعليل، أي: لأجل الإيمان وقيل متعلقة ب « ينادي » لأن الفعل « نادي » يتعدي باللام وإلي (٣).

وقوله تعالى « ثُمَّ يعودون لِمَا نُهُوا عنه » أي إلى مانهوا عنه وقال عَزَ وجل « بأنَربَّك أُوخي لها » (٤) أي: أوحي إليها : كما قال « وأوحي ربَّك إلى النحل (٥) قال أبو حيان (٦) « وعُدِّي أوحي باللام لا بإلى لمراعاة الفواصل » وإن كان المشهور تعديته ب « إلي » كالآية وقال العكبري (٧) « ولها بمعني: إليها، وقيل: أوحي يتعدي باللام تارة وبإلى أخري »

وأمًّا اللام في قوله تعالى «سقناه لبلد ميت» فتحتمل أن تكون بمعني إلى أي إلى بلد ميت وأن تكون للتعليل أي سقنًاه من أجل بلد ميت وأن تكون للتبليغ كقولك: قُلتُ لك قاله آبو حَيَّان (٨) .

# السادس عشر: موافقة « علي» في الإستعلاء الحقيقي نحو «ويخرون

(۲) آل عمران ۱۹۳

(١) الشوري ١٥

(٤) الزلزله ٥ (٥) النحل ٨

(٣) البحر المحيط ١٤١/٣ بتصرف.

(٦) البحر ١/٨٠٥ (٧) التبيان ١٢٩٩/٢ (٨) البحر المعيط ٣١٧/٤

للأذقان»(١١) وقوله عز وجل « وتُلَّه للجبين»(٢) وقال الشاعر:

تتَاوَلْت بالرمح الطويل ثيابه ... فَخَرّ صريعاً لليدين وللغم (٣)

والتقدير فيما سبق: على الأذقان، وعلى الجبين، و« فَخَرٌ صريعاً على البدين وعلى الفم والمجازي نحو ( وإنْ أسأتم فلها ) أي عليها ونحو قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. « استرطي لهم الولاء » وقال النحاس: المعني من أجلهم، قال: ولا نعرف في العربية لهم بمعني عليهم (٤) وعبارة الأشموني « وأنكره النحاس » قال الشيخ الصبان شارحاً أنظر هل مرجع الضمير كونها للإستعلاء مطلقاً الأظهر الثاني أو كونها للإستعلاء مطلقاً الأظهر الثاني (٥).

أمًّا المالقي فيذكر أنَّ مجيء اللام بمعني علي موقوف علي السماع يقول أن تكون بمعني« علي» وذلك موقوف علي السماع لأنَّ الحروف لا يوضع بعضها موضع بعض قياساً إلا إذا كان معناهما واحداً، ومعني الكلام الذي يدخلان فيه واحداً، أو راجعاً إليه»

وأري أنَّ موافقة « اللام» لعلي مقصور في الإستعلاء الحسي أمَّا

(١) الأسراء ١٠٩ الصافات

 <sup>(</sup>٣) جر هذا البيت وقع في عدة قصائد لعدة شعراء منهم الأشعث الكندي ، وجابر بن
حُنيً مع اختلاف صوره وهو من الطويل وهو في المغني ٢١٢/١، واللامات
للهروي ص٢٤ ووصف المبائص ٢٢١ وشرح شواهد المغني ٢٢/٢٥ والأشموني
٢٧٧/٢

<sup>(</sup>٤) انظر المغني ٢١٢/١ والتصريح ٢٢/١، وحاشية الصبان ٢١٧/٢ والقرطبي . ٢١٧/١

المعنوي (المجازي» فلا ويمكن حَمَّل اللام في قوله تعالى إن أحسنتم أحسنتم لأتفسكم وإن أسأتم فلها الله الإختصاص، والعامل مختص بجزاء عمله حَسنَيه وسَيَّئة.

السابع عشر: موافقة «عن» في المجاوزة قال المرادي (٢) وهي اللام الجارة اسم مَنْ غاب حقيقة أو حكماً، عن قول قائل متعلق به نحو « وقال الذين كفروا للذين آمنوا: لو كان خيراً ماسبقونا إليه » أي: عن الذين آمنوا. وقال الزمخشري « للذين آمنوا » لأجلهم (٣) وقيل: اللام لام التبليغ والتفت عن الخطاب إلى الغيبة، أو يكون اسم المقول لهم محذوفاً أي قالوا لطائفة من المؤمنين لما سمعوا باسلام طائفة أخري (٤).

قال الصبان (٥) « جعل ابن الحاجب من هذا المعنى قوله تعالى « وقال الذين كفروا للذين آمنوا ماسبقونا إليه » ولولا ذلك لقبل ماسبقتمونا يَعْنِي لو جعلت اللام للتبليغ، لكن يندفع ماقال بأمور:

أحدها: أن يكون في الكلام التفات عن الخطاب إلى الغيبة.

الثاني: أن يكون اسم المقول عنهم محذوفاً: أي « وقال الذين كفروا للذين آمنوا » عن طائفة أخري أسلمت « لو كان خيراً ماسبقونا البد»

الثالث: أنَّه يجوز اعتبار اللفظ والمعني في المحكي بالقول فلك في

(۱) الإسراء ۷ (۲) الجني الداني ص ۹۹

(٣) الكشاف ٤/٠٠/

(٥) حاشية الصبان ٢١٨/٢

(٤) المغنى ٢١٣/١

حكاية من قال : أنا قائم أن تقول: قال زيدٌ: زنا قائم رعاية للفظ المحكي وأن تقول قال زيدٌ هو قائم رعاية المعني وحال الحكاية، فإنَّ زيداً غائب حال الحكاية وكذا إذا خاطبت شخصاً بأنت بخيل، وأردت الحكاية فلك أن تقول: قلت لعمرو أنت بخيل، وقلت لعمرو هو بخيل قاله الرضي»

وأمًّا قوله تعالى «قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا »(١) فاللام بمعنى عن أي عن أولاهم وقبل: إنَّ المعنى في شأن أولاهم فلا شاهدفيها (٢) وكذا قول أبي الأسود :

كَضَرَائِرِ الْحَسْنَاءِ قُلْن لوَجْهِهَا ... حَسَداً ويُغْضَا إِنَّه لدَميمُ (٣)

يحتمل أن تكون اللام بمعني عن أي عن وجهها، وقيل إنّ المعني في شأن وجهها ومن ثَمّ فلا شاهد فيه (٤٠) .

ولم يذكر الهروي في كتاب اللامات مجيىء اللام بمعني«عن» وهو صنيع الزجاجي أيضاً في كتابه اللامات.

وأقول: إنَّ المعول عليه في أمر اللام التي للمجاوزة مثل «عن » هو السياق فإنْ دلت في السياق عليه دلالة واضحة كما في قول الشاعر جاز أن تكون من حروف المجاوزة، وإلاَّ طلبنا لها معني آخر يظهر فيه الإبانة والوضوح.

<sup>(</sup>۱) الأعراف ٣٨ (٢) حاشية الصبان ٢١٨/٢

<sup>(</sup>٣) انظر المغني ٢١٤/١ والجني الدالي ص١٠٠ والأشموني ٢١٨/٢ والخزانة٣٦١٧/٣ والخزانة٣٦١٧ والبيت من بحر الكامل. (٤) حاشية الصبان ٢١٨/٢ بتصرف.

الثامن عشر: الظرفية مثل « في» كقوله تعالى « ونضع الموازيين القسط ليوم القيامة »(١) أي في يوم القيامة. وقوله تعالى « فطلقوهن لعدّتهن »(٢) أي في عدتهن. ومجيء اللام بمعني « في » مذهب كوفي وتبعه ابن قتيبة وابن مالك قال أبو حيّان (٣): « ذهب الكوفيون إلي أنَّ اللام تكون بمعني « في » ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين وابن مالك من أصحابنا المتأخرين وجعل من ذلك قوله تعالى: « القسط ليوم » أي في يوم.

ومنه قوله تعالى « لا يجليها لوقتها إلا هو» (٤) أي في وقتها، فإن قُلْتَ الساعة وقت فيلزم ظرفية الشيء في نفيه قلنا: المراد بالساعة زمن البعث من القبور وبالوقت اليوم الآخر كُله فتكون الظرفية من ظرفية الجزء في الكل، والمراد لا يحلي مافيها (٥). وقيل اللام بمعني « عند » أي عند وقتها (٢). أما قوله تعالي « ياليتني قدمت لجياتي «(٧) فاللام في « لجياتي » وأما بمعني في أي: في حياتي، يعني: الحياة الدنيا قال الزمخشري (٨) (قدمت لحياتي) هذه وهي حياة الآخرة، أو وقت حياتي في الدنيا، كقولك: حنته لعشر ليال خلون من رجب.. » وإما بمعني لأجل حياتي يعني: الحياة الآخرة فهي إذا لام التعليل. وقولهم في التاريخ: كتبت هذا الكتاب لغرة شهر رجب، وقولهم: مضي لسبيله: أي في غرة شهر رجب، وفي سبيله.

(۱) الأنبياء ٤٧ (۲) الطلاق (۳) البحر المعيط ٣١٦/٦ (٤) الزعراف ١٨٧ (٥) حاشية الصبان ٢١٧/٢ (٦) المحتسب لابن جني ٣٢٣/٢ (٧) الفجر ٢٤ (٨) الكشاف ٧٥٢/٤ التاسع عشر: أنْ تكون بمعني « من البيانية »(١) كقولهم: سَمِعْتُ لخالد صُرَاخًا، أي: من خالد وقول الشاعر يخاطب عدوه.

لنا الفضل في الدنيا وأنفك راغم ..ونحن لكم يوم القيامة أفضل (٢) أي: نحن أفضل منكم يوم القيامة.

العشرون: أن تكون بمعني «عند» المفيدة للتوقيت كقولهم: كتبت هذه الرسالة لخمس خَلُونَ من شعبان «أي: عند خمس وكقوله تعالى (هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر... (٣) أي: عند أول الحشر. وجعل ابن جني اللام في قراءة الجحدري (٤) « بَلْ كذبوا بالحق لما جاءهم» (٥) بكسر اللام وفتح الميم مخففة بمعني «عند» أي : عند مجيئه إيًاهم.

الحادي والعشرون: أن تكون بمعني « بَعْد » كقوله تعالى « أقيم الصلاة للدلوك الشمس» (٦) وقوله صلي الله عليه وسلم (٧) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » أي: بعد رؤيته وكقولك: كتبت هذه الرسالة لخمس خلون من شعبان أي: بعد خمس لبال مررن من شعبان. ومنه قول الشاعر:

- (١) حاشية الصبان ٢١٨/٢ وانظر، الجني الداني ص١٠٢، والمغني ٢١٣/١ وكتاب اللامات للهروي ص٢٩ والتصريح ٢٢/٢
- (۲) قائله جرير والبيت من بحر الطويل وهو في: الجني الدّاني، وديوان جرير ص١٤٣ والمغني ٢١٣/١ وشواهده للسيوطي ٢/ ٧٠٠ . ٣٧٧/١ (٣) الحشر ٢
  - (٤) المختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص١٤٤ والجني الدَّاني ص١٠١
    - (٥) ق:٥ (٦) الإسراء:٨٧
      - (٧) الجامع الصحيح للبخاري ٢٤/٣

توهمتُ آيات لها فعرفتُها ... لِسِتةِ أعرامٍ، وذا العامُ سابعُ (١)
أي: بعد ستة أعوام. وقول الآخر:
فَلَمَّا تَفْرَقنا كَأْنِي ومالكا ... لطول اجتماع لمْ نبت ليلة معا (٢)
أيْ: بعد طول اجتماع. وقول الآخر:
حَتَّي وردْنَ لِتمَ خَسْ بائصً ... جُداً تَعاوره الرياح وبيلا (٣)
أي: بعد تم خِسْ ، والبائص: السابق، والجُدّ: البئر القديمة والوبيل:
الماء الذي لا يحريء الطعام (٤)

الثاني والعشرون: المدح: نحو: يالك عاملاً متقناً

الثالث والعشرون : الذم: نحو: يالك رجلاً جاهلاً

والحقيقة أنَّ هذين المعنيين راجعان إلى معني التعجب، فاللام هاهنا لام التعجب (٥).

(٥) الجني الداني ص١٠٥ ، ١٠٥

<sup>(</sup>١) قائله النابغة اللبياني والبيت من بحر الطويل وهو في الإرتشاف ٦٢٨/٢ والكتاب ٨٦/٢ وشرح الأشموني ٢٧٦/٢ وديوان النابغة ص. ٥

<sup>(</sup>٢) قائله فتمم بن نويرة والبيت من بحر الطويل، وهو في المغني ٢١٣/١، والجني الدأتي ص١٠/٠ وشرح شراهد المغني للسيوطي ٢٥/٥،

 <sup>(</sup>٣) قائله الراعي والبيت من بحر الكامل وهو في اللامات للهروي ص ٢٨ والأزهيه
 ٣٠٠ واللسان [لوم]

الرابع والعشرون: التبعيض، ذكره المالقي ومثل له بقوله: الرأس للحمار والكم للجُبُة.

الخامس والعشرون: لام الإستغاثة نحو بالله للمسلمين، فتفتح هذه اللام مع المستغاث به، وكان حقها الكسر، لأنها لام الإضافة ولام الإضافة تكون مكسورة مع الظاهر نحو قولك المال لخالد، وإنّما فتحت هاهنا للغرق بينها وبين المستغاث من أجله، وكانت لام المستغاثبه أولي بالفتح، لوقوع المنادي موقع الضمير ولام الجرّ تفتح مع الضمائر نحو: « المال لك» ولأن الفعل لا يظهر معها لأنّ حرف النداء يدل من اللفظ به، ويظهر مع « لام» المستغاث من أجله « المدعوله» نحو، « يالخالد أدعوك لكذا » فغيرت المستغاث من أجله « المدعوله» نحو، « يالخالد أدعوك لكذا » فغيرت الأولي بالفتح كما غير الفعل بالحذف، وتركت الثانية على استعمالها الأصلي لظهور الفعل معها (١) قال الشاعر:

تَكَنَّفَنِي الوشاةُ فأزْعَجُونِي ... فَيَاللنَّاسِ لِلْوَاشِي الْمُطَاعِ (٢)

ففتح لام المستغاث بد، وهي التي في« الناس» وكسر لام المستغاث من أجله وهي التي في« الواشي».

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب ۲۱۹/۲ ، ۲۱۷، المغني ۲۰۸/۱ ، ۱۹ ورصف المباني ۲۱۹ وشرح المفال المعنور ۲۱۹ وسرح المفور ۲۱۹ والمقتب للمبرد ۲۰۵/۱ ، والمقرب لابن عصفور ۲۱۹/۱ ، ۲۱۹ قائله قيس بن ذريح، والبيت من بحر الوافر وهو في الكتاب ۲۲۹/۲۱، ۲۱۹ وشرح المفصل ۲۱۹/۱ والجني الدائي ص۳۰ الجمل للزجاجي ۱۷۹ واللامات للرجاجي ۲۱۹ واللامات للهروي ۲۳ ورصف المباني ۲۱۹

وهذه اللام تأتي لمعنى الدُّعاء فمعنى « يالله لِلمُسلِمينَ» أخص اللهَ بالدَّعاء لأجل المسلمين، والظاهر استعمالها في غيره قال الشاعر:

بالبَكْر انْشُرُوا لِي كُلِيْباً ... بالبَكْر أَيْن أَيْنَ الغِرارُ (١١

والمعني يالبكر أدعوكم لأنفسكم مطالباً لكم في إنشاد كُليْبٍ وإحيائه، قال سيبويه (٢) بعد إنشاء البيت (وهذا منه وعيد وتهديد). وخالف الرضي في هذا قال وقد تدخل اللام المفتوحة على المنادي المهدد نحو: يالزيد لأقتلك قال مهلهل:

يالبكر ..... البيت

وقولهم: إنَّ هذه اللام « لام استغاثة كأنّه استغاث بهم لنشر كليب، واستغاث بهم للفرار تكلف، ولا معني للإستغاثة هنا لا حقيقة ولا مجاز» وحملها النحاس على الإستهزاء قال النّم يدعوهم ليهزأ بهم ألا تراه .قال: إنشروا لى كليبا.

والحقيقة لا وجد لمخالفة الرضي لسيبويد، لأنَّ سيبويد لم يُسمَها ،لام الإستغاثة إلا لأنها على صورتها ألا تراه قال، وهذا منه وعيد وتهدد فَلَمْ يك مُرِيداً الإستغاثة بمعناها، ويكون هذا فناً من التعجيز لا يُدانيه إشهار

<sup>(</sup>١) قائله مهلهل والبيت من بحر الخفيف وهو في الكتاب٢١٥/٢ والخزانة ٣٠٠/١ والخصائص ٢٢٩/٣، والمخصص ١٤/٠٥ والعقد للفريد٤٧٨/٣ والإرتشاف ١٤١/٣

<sup>(</sup>٤) الكتاب ٢١٥/٢

سلاح حيث يبدأ مخاطبة بما صورته استنزال الرحمة، وطلب المعونة فتتنبّه إليه الأسماع ثُمَّ يَصم آذانهم بما وراء هذه الإستغاثة، والضعف من طلب ما يستحيل عليهم، هذا في الواقع فن جديد لم يعرفه سوي سيبويه.

فإذا لم تكن هذه هي لام الإستغاثة، فبماذا يُسمّيها الرضي إذاً؟

أيسميها « لام التهديد» أم هي لام لا اسم لها، أم يسميها لام الإستهزاء كما يؤخذ من كلام النحاس، فلا أري بأساً من تسميتها لام الإستغاثة ، وإن كانت علي صورتها فقط.

وهذه اللام تعاقب الألف فكما تقول: يالزيد تقول: يازيداه ومنه قوله

يازيد الآمُل نَيْلُ عِزُّ ... وغنِي بَعْدُ فاقة وهوان

ولا يجوز الجمع بينهما، لأنّ اللام تقتضي الجر، والألف الفتح فبين أثريهما تناف، ولأنَّه لا يجمع بين العوض والمعوض. (١)

قال سيبويه (٢) « وزعم الخليل- رحمه الله- أنَّ هذه اللام بدل من الزيادة التي تكون في أخر الإسم إذا أضفت نحو قولك: ياعُجْباه ويا بكراه إذا استغثت أو تعجبت ، فصار كُلُّ واحد منهما يعاقب صاحبه»

(٢) الكتاب ٢١٨/٢.

وهو مَدْعوُّ، لأنَّك إنَّما فتحت اللام في « خالد» للفرق بين المدعوّ والمدعوّ إليه فَلَما عطفت على « خالد استغنيت عن الفصل، لأنَّ المعطوف عليه مثل حاله قال الشاعر:

يبكيك ناء بعيدُ الدَّارِ مُغْتَرِبُ ... ياللكهولِ ولِلشُّبَّاتُ للْعَجَبِ (١) فاذا عطفت علي المستغاث به بتكرير «يا» نحو يالعُمَرِ ويالخالِد للمسلمين. فتحت اللام(٢) وعليه جاء قول الشاعر:

يالتُومِي ويَالأَمْثَال تَوْمِي ... لِأَناس عُتُوهُمْ في ازْدِيَادِي(٣) وقول الآخور:

يالقومي مَنْ لِلْعُلِي والمَسَاعي ... يالقَوْمي مَنْ لِلنَّدَي والسَّماح (٤) يالعَطَافنا ويالرياح ... وأبي الحشرج الفتي التفاع بِمَ تتعلق لام المستغاث به؟، وهل هي زائدة أضو أصلية؟

اتَفَق جمهور النحاة على أنَّها لام الجر، ثُمُّ اختلفوا في حقيقتها

<sup>(</sup>١) لم أعثر علي قائله، والبيت من بحر البسيط وهو في الأشموني ٣/ ٦٥ السان [ لوم] والتصريح ١٨١/٢

<sup>(</sup>٢) أنظر الإرتشاف ١٤١/٣، والأشموني ١٦٤/٣ والتصريح ١٨١/٢

<sup>(</sup>٣) لم أقف له على نسبه والبيت من الخفيف وهو في الأشموني ١٦٤/٣ والتصريح ١٨١/٢

<sup>(</sup>٤) لم أهتد إلي قائله والبيت من الخفيف وهو في الكتاب ٢١٦/٢، والإرتشاف ١٤١/٣.

فمذهب سيبويه (١) أنّها أصلية وتتعلق بفعل النداء المحذوف والذي نابت عنه « يا » وهو اختيار ابن عصفور وابن الضائع، فإن قيل إنّ « أدعو » مُعَدّي بنفسه فكيف عُدّي باللام؟ قلنا إنّ أدعوضُمّن معني فِعْل يتعدي بالحرف كالتجيء.

وقد أجاب ابن عصفور (٢) وجماعة بأنَّه ضعف بالتزام الحذف فقوي تعديد باللام، وليس بشيء لأنَّ اللام المقوية زائدة وهؤلاء لا يقولون بالزيادة.

ومذهب ابن جنّي أنّها تتعلق بحرف النداء [يا] لنيابته مناب الفعل (٣)، وردّ بأنّ معني الحرف لايعمل في المجرور، فإن قيل، قَلِمَ ردّ، وقد عمل في الحال قال امرؤ القيس:

كأنَّ قلوب الطير رطباً ويابساً . لدي وكرها العناب والخشف البالي قلنا لأن الحال فيه معني الظرف فيكفيه رائحة الفعل.

وقيل: زائدة. فلا تتعلق بشى، وهو اختيار ابن خروف، (٤) بدليل سقوطها وعورض بأنَّ الزيادة خلاف الأصل، وعلي هذا القول يكون المستغاث به منصوبا بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة حرف الجرّ الزائد.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٥١٢. ٢١٦ وانظر الإرتشاف ١٤٠/٣ والمغني ٢١٨/١

 <sup>(</sup>۲) شرح الجمل لابن عصفور ۱۰۹/۲ وشرح الكافيد ۱۳۳/۱، والمغني ۱۸/۱
 (۳) الإرتشاف ۱۶۰/۳ وحاشية الصبان ۱۹٤/۳

<sup>(</sup>٤) الإرتشاف ١٤٠/٣ والأشموني ١٦٤/١

وسقوط الحرف ليس دليلا على زيادته، فلربما سقط في اللفظ وهر منوي في المعني والاعتبار، ويكون حذفه لكثرة الاستعمال والشيء إذا جري على ألسنتهم وكثر استعمالهم له تصرفوا فيه، فاذا قالوا: ياقومي للمسلمين عُلم بأن القوم مستغاث بهم واللام منوية. ألا تري أنهم قد يحذفون المستغاث به ويبقون المستغاث لأجله، يقولون: باللماء ، يريدون ياقوم للماء، أي: للماء أدعوكم.

وذهب الكوفيون إلى أنَّ اللام في المستفات به بقية اسم وأنَّ الأصل في « يالزيد، ياآل زيد» فحذفت همزة « آل» للتخفيف، وإحدي الألفين لإلتقاء الساكنين، و « زيد » مخفوض بالإضافة، وردَّ الرضي (١) أنَّ ذلك يُقال فيما لا آل له نحو يا للدواهي، ويالله، وقال ابن يعيش (٢) « وقال الغراء أصل يالفلان يال فلان، وإنّما خفف بالحذف وهو ضعيف لأنَّ الآل والأهل واحد فلو كان الأصل ماذكره لجاز أنْ يقع موقعه الأهل في بعض الإستعمال ولم يرد ذلك فاعرفه»

أمًّا حجة الكوفيين بقول الشاعر:

فَخَيْرٌ نَحْنُ عِنْدَ النَّاسِ فِيكِمْ ... إذا الدَّاعِي الْقَوْبُ قَالَ يا لا (٣)

<sup>(</sup>١) شرح الكافيه ١٣٤/١

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱۳۱/۱

<sup>(</sup>٣) قائلُه الغرزدق والبيت من بحر الوافر وهو في السان [ لوم] وحاشية الصبان ١٦٤/٣ والمغني ٢١٩/١.

فلا ينهض أن يكون حجة لإمكان أن يكون الأصل ياقوم لا فرار أو لا نَفرٌ فحذف مابعد لا النافية.

ولام المستفات به أبدا مفتوحة ولا تكسر إلا مع ياء النفس المتكلم] نحو يا لي بيد أنَّ ابن جني أجاز في حالة كسر اللام أن تكون للمستفاث به أو المستفاث له فقد أجازهما في قول الشاعر:

فيا شوق ما أبقي،ويا لي من النوي ..ويادمع ماأجري،وياقلب ماأصبي(١)

علي أن يكون مستغاثاً به كأنّه استغاث بنفسه من النوي، وأن يكون مستغاثا له، وحذف المستغاث به.

وذهب ابن عصفور إلى أنّه لا يجوز في « يالي» حيث ما وقع الضمير إلا أن يكون مستغاثاً له والمستغاث به محذوف، لأنّ لام المستغاث متعلقة ب « أدعو » فيكون التقدير: يا أدعو لي، فيلزم تَعَدّي الفعل المضمر المتصل إلى ضميره المتصل وهذا غير جائز في غير « ظننت» وما حمل عليها.

قال ابن هشام « وهذا لا يلزم ابن جني لأنّه يري تعلق اللام ب « يا » و « يا » لا تتحمل ضميراً كما لا تتحمله « ها » إذا عملت في الحال في نحو « وهذا بعلى شيخا » (٢)

<sup>(</sup>١) المتنبي والبيت من بحر الطويل وهو في الإرتشاف ١٦٣/٣ والمغني ٢١٩/١ وديوان المتنبي ٥٩/١.

<sup>(</sup>۲) هود ۷۲ وانظر المغني ۲/۲۲۰، والجني الدّاني ص ۱۰۳، والإرتشاف ۱۲۱۳، ۱۶۲.

وهذه اللام مع المستغاث من أجله مكسورة، وقد تقدم - إلا إن كانت مع المضمر فهي مفتوحة نحو، يالك، وياله، وتحتمل هاهنا أيضاً أن تكون لام المستغاث به أوله قال ابن هشام(۱۱)« فان قبل: يالك: احتمل الوجهين» فان قبل بِمَ تتعلق هذه اللام؟

قلنا: فيما تتعلق به ثلاثة أقوال (٢) :

الأول: هي متعلقة بفعل محذوف تقديره: أَدْعُو فاذا قلت يالخالد لِعِصام، فالتقدير: يالخالد أَدْعُوك لعصام. فالكلام- على هذا التقدير- إذا جملتان.

الثاني: هي متعلقة بحال محذوفة والتقدير في المثال السابق يالخالد مدعو العصام.

الثالث: هي متعلقة بحرف النداء «يا» قال الصبان (٣) «قال البعض تبعا لشيخنا لم يذهب أحد هنا إلي التعلق بفعل النداء لئلا يلزم عمل الفعل في ضَمِيرَي متكلم أه أقول: هذا باطل لأن العمل المذكور إنما يلزم إذا كان المستغاث من أجله ياء المتكلم وهو في هذه الصورة غير مُضْر لما مَر من أن العمل المذكور إنما يمتنع إذا كان علي وجه كون الثاني مفعولا به،

<sup>(</sup>۱) المغنى ۲۱۹/۱

 <sup>(</sup>۲) انظر: الأشموني ومعه الصبان ۱٬۵۵۳، والمغني ۲/۹۱۱، ۲۲۰، والجني الداني
 ص۱۰۶

والمستغاث من أجله ليس مفعولاً به. وحينئذ لا مانع من القول بتعلق لام المستغاث من أجله بفعل النداء فاعرف ذلك. ثُمَّ رأيت السيوطي حكاه مع بقية الأقوال في متن جمع الجوامع وشرحه فلله الحمدُ».

السادس والعشرون: لام« كي» نحو: جئت لأسلّم عليك، وأنْ مضمرة بَعْدَهَا والتقدير: لأنْ أسلم عليك، وقولهم: لام« كي» إنّما يعنون بها أنّها تفيد التعليل، كما تفيد« كي» لا أنّ « كي» مضمرة بعدها (٢) ومن ثَمّ أطلق عليها بعض العلماء « لام التعليل» (7)، ولام العلة بمعني« كي (2)»

حركتها: لام «كي» محركة بالكسر قال ابن منظور (٥) لام «كي» كقولك: جئت لتقوم ياهذا، سميت لام «كي» لأنَّ معناها جئت لكي تقوم، ومعناه معني لام الإضافة أيضاً، وكذلك كسرت، لأنَّ المعني جئت لقيامك.

وقال الجوهري<sup>(١)</sup> « فأمًّا لام الإضافة فعلي ثمانية أضرب... ومنها لام العلة بمعني « كي » كِقوله تعالى « لتكونوا شُهدًا على الناس» (٧) وضربته ليأدّب، أي لكي يتأدب ولأجل التأديب»

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان مع الأشموني ٣/ ١٦٥

<sup>(</sup>٢) النكت الحسان لأبي حيان ص١٤٥

<sup>(</sup>٣) الإنصاف لابن الأتباري ٢/٥٧٥ والمغني ٢٠٩/١

<sup>(</sup>٤) اللسان <sup>[</sup> لوم]

<sup>(</sup>٦.٥) اللسان <sup>[</sup> لوم]

<sup>(</sup>۷) الحيج ۷۸

وَعُزي عن بني العنبر فتح اللام قال الأخفش(١)« وزعم يونس أنَّ ناساً من العرب يفتحون اللام التي في مكان« كي» وأنشد هذا البيت فزعم أنَّه مفتوحاً.

يؤامرني ربيعة كُلِّ يَوْمٍ ... لأهلكه وأقتني الدجاجا

وزعم خلف أنّها لغة لبني العنبر، وأنّه سمع رجلاً منهم ينشد هذا البيت مفتوحاً:

فقلت لكلبيي قُضَاعة إنّما ... تخير تماني أهل فلج لأمّنُكا (٢)

يريد: من أهل فلج، وقد سمعت أنا ذلك من العرب، وذلك أنُّ أصل الله الفتح، وإنَّما كسرت في الإضافة ليفرق بينها وبين لام الإبتداء».

وقال أبو حَبّان $^{(R)}$  وحركة لام  $^{(R)}$  الكسر، والفتح لغة قرأ سعيد بن حُبير  $^{(R)}$  وإن كان مكرهم لتزول $^{(A)}$  بالفتح، وحكي الكسائي عن أبي حرام الفنكي  $^{(R)}$  ماكنت لآتيك  $^{(R)}$  بفتح اللام.  $^{(R)}$ 

معناها: العلة والسبب أي في الجملة، وإلّا فلام «كي» قد تكون لغير السبب، وتُسمّي لام العاقبة والمآل نحو قوله تعالى « فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزنا »(٥) والزائدة المؤكدة بعد فعل متعد كقوله عزّ وجل

<sup>(</sup>١) معاني القرآن ١٢٣.١٢٢/١

<sup>(</sup>٢) لم أعرف قائله والبيت من الطويل

<sup>(</sup>٣) الإرتشاف ٤٠٣/٢ (٤) ابراهيم ٤٦

<sup>(</sup>٥) القصص ٨

« أمّا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت»(١)

وقد اختلف في اللام في نحو قوله تعالى « وأمرت لأن أكون أول المسلمين» (۲) « وأمرنا لنسلم لرب العالمين» (۳) فقيل: زائدة والمفعول محذوف، أي: وأمرت بما أمرت به لأكون أول المسلمين، وأمرنا بما أمرنا به لنسلم لرب العالمين، وقيل: للتعليل، ولا مفعول، بل الفعل في معني مصدر مرفوع بالإبتداء، واللام ومجرورها خبر عنه، لأن الفعل إذا جُرد عن الزمان وأريد به الحدث فقط كان كالإسم في صحة الإضافة والإسناد إليه.

#### عملها:

ذهب البصريون إلي أنّها تعمل الجر ومجرورها هو المصدر المنسبك من أنْ المضمرة والفعل بعدها بناءً على أنّ الفعل بعدها منتصب بأن مضمرة لا بها قال سيبويه (٤) « هذا باب الحروف التي تضمر فيها « أنْ » وذلك اللام التي في قولك: جنتك لتَفْعَلَ، وحتي وذلك قولك: جنتك حَتّي تَفْعَلَ، فإنّما انتصب هذا بأنْ، وأنْ هاهنا مضمرة ولو لم تضمرها لكان الكلام محالا، لأنّ اللام وحَتّي « إنّما يعملان في الأسماء فيجران… »

وقال الأخفش<sup>(٥)</sup>: « فهذه اللام إن كانت في معني « كي» كان مابعدها نصباً على ضمير « أنْ».

(١) الأحزاب ٣٣ (٢) الزمر ١٢

(٣) الأنعام ٧١

ا (٥) معاني القرآن ١١٩/١ (٤) الكتاب ٣ / ٥ . ٦

وقال الرماني (١١) « وقَدُ تضمر أنْ بعد لام الجُر، وذلك في موضعين: أحدهما: أن تكون في معني « كي » وذلك تولك: جئت لتكرمني « والمعني جئت لأنْ تكرمني » ويجوز إظهار أنْ هاهنا.

الثاني: أن تكون بعد التقي، وذلك قوله تعالي « ماكان الله ليذر المؤمنين » والمعني لأنْ يذر: ولا يجوز إظهار أنْ هاهنا « وهذه لام الحجود وسيأتي الحديث عنها مفصلا، إن شاء الله تعالى.

وإنَّما انتصب المضارع بعدها بإضمار «أنْ » لأنَّ هذه اللام هي الجارة للأسماء لأنَّك إذا قُلت: جنتك لتحسن إليّ « فمعناه جنتك للإحسان إلي، فالمصدر المنسبك من «أنْ » والفعل مجرور باللام، ولا يكون حرف واحدُ جاراً للإسم ناصباً للفعل، فوجب أن يكون الفعل منتصباً بعدها بإضمار «أن».

قال سيبويه (٢) «.. لأنّ اللام وحتى إنّما يعملان في الأسماء فيجران، وليستا من الحروف التي تضاف إلى الأفعال، فإذا أضمرت «أنّ» حسن الكلام لأنْ «أنْ» وتفعل بمنزلة اسم واحد، كما أنّ الذي وصلته بمنزلة اسم واحد، فاذا قُلْتَ: هو الذي فعل فكأنك قلت: هو الفاعل، وإذا قلت: أخشي أن تفعل فكأنّك قُلْتَ: أخشي فعلك «ألا تري أنّ «أنْ» تفعل بمنزلة الفعل، فلما أضمرت «أنْ كنت قد وضعت هذين الحرفين (اللام وحتى) مواضعهما،

<sup>(</sup>١) معاني الحروف للرماني ص٥٦

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۳

لأنهما لا يعملان إلا في الأسماء ولا يُضافان إلا إليها « وأنْ تَفْعَل بمنزلة «الفعل».

فنص الإمام صريح في أنَّ المضارع بعد لام التعليل منصوب بأنْ مضمرة لا بها وهو ما نأخذ به ونعول عليه لأنَّ اللام من عوامل الأسماء وعوامل الأسماء لا تكون عوامل الأنعال، ولذلك قَدَّرنا « أنْ » لأنَّ أنْ والفعل عنزلة المصدر الذي يحسن أن يَدْخُلُ عليه حرف الجر.

فاللام هاهنا باقبة على اختصاصها بالأسماء فلما اختصت بالأسماء عملت فيها الجر لأنَّه خاص بالأسماء.

وذهب الكوفيون إلي أنّ اللام نفسها ناصبةً للفعل(١) وليس بشيء لأثّاللام من عوامل الأسماء، فهي تعمل الخفض الخاص بالأسماء، ولا يكون حرف واحدٌ جارا للإسم ناصباً للفعل، فلزم أن يكون الفعل بعدها منتصبا باضمار « أنْ» قال الأخفش(٢) « ليشتروا به ثمنا قليلا» فهذه اللام إن كانت في معني « كي» كان بعدها نصباً علي ضمير « أنْ» وكذلك المنتصب ب « كي» هو – أيضا – علي ضمير « أنْ» كأنّه يقول للإشتراء، فيشتروا لا يكون اسما إلا بأنْ، فأنْ مضمرة وهي الناصبة، وهي في موضع جر «باللام».

وريما جاءت « كي» واقعة بين اللام وأنَّ وحينئذ تحتمل أنْ تكون

<sup>(</sup>۱) انظر الأنصاف ۲/۵۷۶ مسألة ۷۹ والمغني ۲۱۰/۱ والجني الداني ص۱۱۵ والأشموني ۲۹۲/۳ والتصريح ۲۴۳/۲۲. ۲۶۴ والمقتضب للمبرد ۷/۲

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١٢٠. ١١٩/١

تعليلية أو مصدرية وذلك نحو: جئتك لكي أنَّ أسلم عليك». وقوله:

أردت لكيما أنْ تطبر بقربتي ... فتتركها شَتًّا ببيداء بلفع (١)

فيحتمل أن تكون «كي» فيه مصدرية مؤكدة ب« أنْ» وأن تكون تعليلية مؤكدة « بلام» قال الأشموني ويترجح هذا الثاني بأمور: (٢)

الأول: أنَّ « أنْ» أمَّ الباب، فلو جعلت مؤكدة لكي لكانت كي هي الناصبة فيلزم تقديم الفرع على الأصل.

الثاني: ماكان أصلاً في بابه لا يكون مؤكداً لغيره.

الثالث: أنَّ الله العاملة . الفعل الماملة .

وزاد بعضهم<sup>(٣)</sup> وكونها تعليلية أولي من كونها مصدرية لأنَّ تأكيد الجار بجار أسهل من تأكيد حرف مصدري بحرف مصدري.

وربما جاءت «كي» منفردة فلم تتقدمها اللام ولم تتأخر عنها أن نحوجنتك كي أسلم عليك، ومنه قول حَلّ شأنه «كي» لا يكون دولة بين الأغنياء منكم (٤)، وحينئذ لك أن تجعلها جارة والفعل بعدها منتصب بأن

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر الطويل لم يُعرَّف قائله وهوني شرح المفصل ۱۹/۷، والإرتشاف ۳٤١/۲ والأشموني ٣٨٠/٣ والإنصاف ٣٤١/١ والأشموني ٣٨٠/٣ والإنصاف ٣٤١/١

<sup>(</sup>٢) شرح الأشموني ومعه الصبان ٣/ ٢٨٠

<sup>(</sup>٣) التصريح٢/ ٢٣١

<sup>(</sup>٤) الحشر ٧

مضمرة والمصدر المسبك من أن المقدرة والفعل مجرور بكي وحيث دخلت كي علي ان المصدرية فهي مضمره ولا يجوز إظهارها إلا في ضرورة الشعر قال الشاعر : فقالت :

أَكُلُّ الناس أصبحت مانحاً ... لسانك كيما أَنْ تَغُرُّ وَتَخْدعا

قال ابن هشام (١) « ولا يجوز في النثر خلافًا للكوفيين» أمًّا ابن مالكفيذكر أن إضمار « أنْ هاهنا غالب لا واجب (٢) .

ولك أن تجعلها هاهنا- ناصبة واللام مقدرة قبلها والمصدر المنسبك من «كي» والفعل مجرورباللام ، وجعلها ناصبة هاهنا أرجح لأنَّ الإضمار خلاف الأصل أمَّا حَذْف الجرَّ فهو مقيس قبل«كي» المصدرية .

واعلم أنَّ لام التعليل ربَّما جاءت مجردةً بلا« كي» كما ذكرنا، وحينئذ يتعين أن تكون اللام تعليلية جارة للمصدر المنسبك من أنَّ المضمرة والفعل المنتصب بها بعد اللام.

وربما جاءت «كي» بعد اللام وليس بعدها «أن »نحو «جئتك لكي تحسن إلي وحينئذ يتعين أن تكون «كي» بمنزلة «أن المصدرية معني وعملا فاللام جارة تعليلية، و«كي» ناصبة مصدرية لإجازة لدخول حرف الجر عليها، والجار لا يدخل على الجار في الفصيح بلا ضرورة تدعو اليه (٣)،

(۱) شرح شذور الذهب لابن هشام ص۲۹۷

(٢) تسهيل الفوائد لابن مالك ص٢٢٩

(٣) أنظر الأشموني ومعه الصبان ٢٧٩/٣، واعراب الفعل د/ابراهيم حسن ص١٨

قال سيبويه (<sup>11</sup> اعلم أنَّ هذه الأفعال (يعني الأفعال المضارعة) لها حروف تعمل فيها في الأسماء التي تعمل في الأسماء كما أن حروف الأسماء التي تنصبها لا تعمل في الأفعال، وهي «أنَّ» وذلك قولك: أريد أنَّ تَفْعل، وكي، وذلك: جنتك لكي تفعل..».

وقال الأخفش<sup>(۲)</sup> « وقد تكون « كي» بمنزلة «أنْ» هي الناصبة وذلك قوله « لكيلا تأسوا » فأوقع عليها اللام، ولو لم تكن كي ومابعدها اسما لم تقع عليها اللام.

أمَّا النكوفيون فيرون أنَّ النصب هاهنا باللام وكي مؤكدة لها (٣).

وربما جاءت «كي» مقدمة على اللام واللام تليها نحو جنتك كي لتحسن إلي. وحينئذ يتعين أن تكون «كي» جارة تعليلية، واللام مؤكدة لها والفعل منصوب بأنْ مضمرة بعد اللام، ولا يتأتي أن تكون «كي» ناصبة مصدرية لأنّه فصل بينها وبين الفعل باللام، وهذا الفصل غير جائز بين الناصب والمنصوب. وهذا التركيب نادرٌ – لم يرد – فيما أعلم – عن العرب إلا في الشعر قال الشاعر:

فجاء مِن دونها كيما ليمنعها ... حززت أوداجه، أو حزّ أوداجا(٤) وقول الآخر:

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣/٥

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ١٢٠/١

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ١٩/٩، واللامات للهروي ص١٦٧

<sup>(2)</sup> لم أقف له علي تسبهوالبيت من بحر البسيط وهو في اللامات للهروي ص١٦٩٠

كي لتفضيني رقية ما ... وعدتني غير مختلس(١١) فسائسدة :

اعلم أنَّ لام التعليل سواء أكانت ناصبة للفعل بعدها على رأي الكوفيين أم كان الفعل منتصبا بأنْ مضمرة بعدها فهي متضمنة معني« كي» (٢).

تنبيه: إظهار «أنْ» وإضمارها بعد « لام» التعليل جائز لا واجب، مالم يقترن الفعل ب « لا» سواء أكانت نافية كقوله تعالى « لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» (٢) أمْ زائدة مؤكدة كقوله تعالى « لئلا يعلم أهل الكتاب أنْ لا يقدرون على شيء من فضل الله » (٤) فاذا إقترن الفعل ب « لا » كما مثلنا – فاظهارها واجب، وإنما وجب إظهار « أنْ » هاهنا فراراً من توالي لامين في اللفظ.

السابع والعشرون: لام الجحود وقد تُسمَّي لام النفي، وآثر النحاس الثاني وصوَّب الأشموني تسمية النحاس (٥)، لأنَّ الجحود إنكار الحق لا مطلق النفي والمراد مطلق النفي، ويمكن دفع تصويب الأشموني، بأنَّ التسمية بلام الجحود من تسمية العام بالخاص فلا خطأ فيها.

<sup>(</sup>١) قائله عبد الله بن قيس الرقيات والبيت من المديد وهو في الأشموني ٣/ ٢٨١ والتصريح ٢٣١/٢

<sup>(</sup>٣) النساء ١٦٥

<sup>(</sup>۲) اللامات لُلهروي ص١٦٦

<sup>(</sup>٤) الحديد ٢٩

<sup>(</sup>٥) الأشموني ومعد الصبان ٢٩٢/٣ والتصريح ٢/ ٢٣٥ واعراب النعل ص ٥٤.٥٣

ولام الجحود لام تتصل بفعل المستقبل فينصب بعدها باضمار أن وجوياً وفاقاً للبصريين قال سيبويه (١١): واعلم أن اللام قد تجيء في موضع لا يجوز فيه الإظهار، وذلك: ماكان ليفعل، فصارت أن هاهنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيداً، وكأنك إذا مثلت قلت: ماكان زيد لأن يفعل، أي: ماكان زيد لهذا الفعل، فهذا بمنزلته، ودخل فيه معني نفي كان سيفعل، فاذا قلت هذا قلت: ما كان ليفعل، كما كان لا يَنْعَلَ عنها له سيفعل، قلت وصارت بدلاً من اللفظ بوأن ..

فقوله « فصارت» «أنْ هاهنا بمنزلة الفعل في قولك: إياك وزيدا، دليل على أنْ المضارع بعد لام الجَحْد منتصب باضمار «أنْ » وجوباً فكما أنْ الفعل لازم الإضمار في باب التحذير فكذلك أنْ هاهنا بعد لام الجحود.

وقد علل سيبويه لوجوب اضمار أنْ هاهنا بأنْ قولك: ماكان زيد ليفعل نقيض قولك: كان زيد سيفعل وسوف يفعل، وهو فعل ليس تقديره تقدير اسم ولا لقطه لفظ اسم، فلو قلنا: ماكان زيد لأنَ يفعل باظهار «أنْ» لذلك لكنا قد جعلنا مقابل سيفعل وسوف يفعل اسما فكرهوا إظهار أنْ» لذلك لأنَّ النفي يكون على حسب الإثبات، فكما لا يجمع بين أنْ وحرفي التنفيس لا يجمع بين أنْ وحرفي التنفيس

وقد ادعي الكوفيون أن النصب باللام نفسها وهذا تهافت وقد سبق الرد عليه (٢).

(١) الكتاب ٧/٣

(٢) عند الحديث عن لام كى

وأمارة لام الجحود أنْ تسبق يكون ناقص ماض منفي نحو قوله تعالي « وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم»(١) وقوله عز وجَل « إنَّ الذين كغروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم»(٢) وقوله جَلَّ شأنه« وما كان الله ليضيع ايانكم»(٣) وقوله تبارك اسمه« وماكان الله ليطلعكم على الغيب»(٤) · وقوله تعالى« وما كنا لنهتدي لولا أنْ هدانا الله»(٥)

وقولنا: « يكون ناقص» قيد لإخراج ما لو سبقت بكون تام(٦١) نحو -«ماكان الماءُ لِيسْرُف فيه» وما كان الإنسان ليترك شديّ، فإنّ اللام هاهنا لام « كي» لا لام الجحود فلا يجب الإضمار بعدها والتقدير فيما سبق ما وجد الماء للإسراف فيه، وماخلق الإنسان للترك سُديٍّ.

وقولنا: ماض منفي عام ليشمل الماضي لفظاً نحو ماكان، ومعني نحو لم يكن لإنَّ« لم» تنقل زمن المضارع إلي المعني وتنفيه.

والمراد بالنافي هنا ماينفي الماضي وهو« ما ولم، دون « لنْ» لأنَّها تختص بالمستقبل، وكذلك « لا » لأنَّها تنفي المستقبل كثير، ف « لا » و « لنْ » أختان في نفي المستقبل إلا أنَّ في لن تشديداً وتأكيداً (٧)- وأما « L » فانها وإنَّ كانت تنفي الماضي في المعنى إلا أنَّها تدل على اتصال نفيه بالحال. وشرط النافي هنا أنْ يكون نافيا للحدث في الماضي فقط،

(١) الأنفال ٣٣

(۲) النساء ۱۹۸ (٣) البقرة ١٤٣ (٤) آل عمران ١٧٩

(٥) الأعراف ٢٣ (٦) انظر الأشموني ومعه الصبان ٢٩٢/٣

(٧) انظر الكشاف ٢٤٨/١ البحر المحيط ١٠٧/١ وشرح الكافية ٢/٥٣٢، وشرح المفصل ١١١/٨

وأماً «إنْ» النافية فألحقها المراوي بهما قال(١) « قُلتُ: الظاهر مساواة «إنْ» وقال الأشموني(٢) « هي بمعني « ما » وإطلاقه يشملها ،وزعم كثير من الناس في قبواءة في قبوله تعالى « وإنْ كان مكرهم لتزول منه الجبال » في قبواءة غيرالكسائي (٣) أنها لام الجحود ، ولكن الذي يبعده أنَّ الفعل بَعْدَ لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الإسم السابق، والذي يظهر لي أنَّها لام «كي » وأنَّ «إنْ » شرطية أي: وعند الله جزاء مكرهم وهو مكر أعظم منه، وإنَّ مكرهم لشدته مُعداً لأجل زوال الأمور العظام المشبهة في عظمها بالجبال، كما يُقال: أن أشجع من فلان وإن كان مُعداً للنوازل».

وقد ذكر العلامة الصبّان (٤) أن كون الفعل بعد لام الجحود لا يرفع إلا ضمير الإسم السابق أمر أغلبي لا واجب، وأنّه يبعد جداً امتناع: ما كان زيدً ليضربه أبوه قال: ثم رأيت الدماميني ذكر أنّ المخرجين للآية علي النفي لايشترطون رفع الفعل ضمير الإسم السابق قال القرطبي (٥) إنْ بمعني ما الله أي ما كان مكرهم لتزول منه الجبال لضعفه ووهند... والعامة علي كسر اللام في « لتَزُول» على أنّها لام الجحود وفتح اللام الثانية نصبا »

أمًّا على قراءة الكسائي « لتزولُ » بفتح اللام الأولي وضم الثانية - وهي قراءة ابن محبصن وابن جريح أيضا - فإنْ مخففة من الثقيلة، واللام

 <sup>(</sup>٢) الأشموني ٣/٤٢، وانظر المغني ٢١٦/١ ٢١٧.
 (٣) بكسر اللام الأولي وضم الثانية، أما قراءة الكسائي فبفتح اللام الأولي وضم الثانية، على ماهو مبين بالشرح. وانظر معاني القرآن للفراء ٢٩٧٢، والإتحاف ٢٧٣

<sup>(</sup>٤) حاشية الصبان على الأشموني ٢٩٤/٣ (٥) الجامع لأحكام القرآن ٢٤٩/٩.

هي الفارقة بين إنَّ المخففة وإنَّ النافية والمعني.وإن مكرهم لتزول منه الأمور المشبهة في عظمها بالجبال كبأس أعدائهم الكثيرين.

فالمشبه بالجبال في قراءة غير الكسائي وابن جربح آيات الله وشرائعه، لأنّها بمنزلة الجبال الرواسي ثباتاً وقمكناً ورسوخاً، والمشبه بالجبال في قراءة الكسائي وابن محيص وابن جربح، الأمور العظيمة التي لا تبلغ مبلغ المعجزات كبأس أعدائهم الكثيرين، وإنما اختلف المشبه في قراءة الكسائي، والعامة لأنّ قراءة العامة (غير الكسائي) متضمنة لنفي كون مكرهم تزول منه الجبال، وقراءة الكسائي وابن محيص وجريح، متضمنة لإثباته، والقراءتان ثابتتان بالتواتر، وباختلاف المشبه بالجبال على وجهي النفي والإثبات يندفع التنافي بينهما. (١) وجعل العكبري، اللام في قراءة كسر والإثبات يندفع التنافي بينهما. (١) وجعل العكبري، اللام في قراءة كسر اللام الأولى وفتح الثانية، وهي لام كي، فعلى هذا في « إنْ» وجهان:

أحدهما – هي بمعني « ما » « أي ماكان مكرهم لإزالة الجبال، وهو تمثيل أمر النبي صلي الله عليه وسلم.

والثاني: أنّها مخففة من الثقيلة، والمعني أنهم مكروا ليزيلوا ماهو كالجبال في الثبوت ومثل هذا المكر باطل».

وتُري شاذاً بفتح اللامين ( لتزول)، وذلك على لغة من فتح لام كى

<sup>(</sup>١) التبيان في إعراب القرآن ٧٧٣/٢ . ٧٧٤

ي لغة بني العنبر قال العكبري« كان» هنا يُحتمل أن تكون التامة ويحتمل ان تكون الناقصة»(١١)

وقد أجاز بعض النحويين وقوع لام الجحود بعد نفي أخوات كان نعو:
ما أصبح عصام ليضرب خالداً، ولم يُصبح عصام ليضرب خالداً قال أبو
حيان (٢) « ذهب بعض النحويين إلي جواز ذلك في ظننت فتقول: ماظننت
زيداً ليضرب عمراً، ولم أظن زيداً ليضرب عمراً ويحتاج إلي سماع».

## حكم حذف لام الجمود وإظهار «انْ»:

وقدأجاز العلامة الرضي (٣) خذف لام الجعود وإظهار «أنْ » مُحتُجاً بقوله تعالى « وما كان هذا القرآن أنْ يفتري» قال» كان أصله « ليفتري» فلما حذف اللام بناءً على جواز حذف اللام مع «أنْ» و «أنّ » جاز إظهار أنْ الواجبة الإضمار بعدها وذلك لأنّها كانت كالنّائبة عن « أنْ ». فهما متعاقبتان فإنْ أتيت باللام لم تأت ب « أنْ » وإنْ ذكرت « أنْ » لم تأت باللام (٤)

وقد منع الأشموني حذف لام الجحود، وذكر أنَّه لا حجة في الآية لأنَّ« أنْ يفتري» في تأويل مصدر هو الخبر. قال الصبان« أي وهذا المصدر بمعني اسم المفعول كما أنَّ القرآن مصدر بمعني اسم المفعول فحصل التطابق»(٥)

وقد ذكر العكبري وجها آخر وهو(٦١) أن خبر كان محذوف والتقدير:

(١) التبيان في إعراب القرآن ٧٧٣/٢ . (٢) ارتشاف الضرب ٣٩٩/٢

(٣) شرح الكافيد ٢٤٤/٢ (٤) إعراب الفعل ص٥٦

(٥) الأشموني ومعد الصبان ٢٩٤/٣

(٦) التبيان ٢/ ٢٥٨

« ماكان هذا القرآن محكنا أن يُغْتَري» والمصدر الؤول من أنْ والفعل فاعل لاسم الفاعل المحذوف.

وقال الدماميني (١) : « ولو قبل بأنّ (كان) تامة و( أنْ يُفْتَرَي) في محل رفع علي أنّه بدل اشتمال من فاعلها، والمعني: ماوقع افتراء هذا القرآن، لم يكن تَمَّ حذَّ ولا إفتقار إلى تأويل).

وقال أبو حيان (٢) « ولما كان (أنْ) مضمرة بعد اللام أجاز بعض النحويين من البصريين حذف اللام وإظهار (أنْ) نعو: ماكان زيدٌ أن يَقُرمَ، وقال ابن الأنباري: العرب تدخل (أنْ) في موضع لام الجحود فيقولون: ماكان عبد الله أنْ يظلمك، ولم يكن مُحمَّد أن يختصك قال: ولا موضع له أنْ » من الإعرابلاتُها أفادت ماأفادت اللام... والصحيح أنَّه لا يكتفي ب«أنْ » عن اللام».

### حكم إظهار «أنَّ» بعد لام الجمود:

ذهب الكوفيون إلى أنَّ لام الجحود هي ناصبة الفعلَ بعدها ويجوز إظهار «أنْ » بعدها للتوكيد نحو « ماكان زيْدٌ لأنْ يَدْخل دارك، وماكان عمرو لأنْ يأكل طعامك » أما البصريون فيرون أنَّا المضارع بعد لام الجحد منتصب بأنْ مضمره ولا يجوز إظهارها (٣).

وماذهب البه البصريون سديد لأنَّ اللام التي في قولك: ما كان خالدً

(۱) اعراب النعل د/ابراهيم حسن ص٥٧ نقلا عن تحنة الغريب للدماميني بتحقيقه ص٢٤.

(۲) الإرتشاف ٢/ ٤٠٠ (٦) انظ الـ نصاف ٢/٣٤ من ألم ٢٨٠٠ من

(۲) الإرتشاف ۲/۰۰۶ (۳) انظر الرنصاف ۹۳/۲ مسألة ۸۲، وشرح الكافيه للرضي ۲۳۳/۲ وشرح المفصل ۲۸/۷

معلى الدرس هي اللام في قولك جنتك لتحسن إليّ، وهي التي أجازوا معها إظهار «أنْ» فلما اعترض الكلام النفي وطال شيئاً لزم الإضمار مع النفي لأنضه جواب، ونفي لايجاب فيه حرف غير عامل في الفعل فوجب أنْ يكون بإزائه حرف غير عامل، فقولك سيفعل زيد، أو سوف يَفْعل فإنّ نفيه « ماكان زيدٌ ليفعل ومنه قوله تعالي « ماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم «فيباشر الفعل في حال النفي حرف غير عامل فيه كما كان كذلك في حال الإيجاب، قال ابن يعيش (١١): « ووجه ثانٍ وهو أنّه إنّما قبح ظهور « أنْ » بَعْدَ لام الجَحْد لأنّه نقيض فعل ليس تقديره تقدير اسم ولا لقطه لفظ اسم، وذلك أنّا إذا قلنا « ما كان زيدٌ ليخرج» فهو قبل الجَحْد « كان زيدٌ سيخرج وسوف تخرج»

فلو قلنا « ماكان زيدٌ لأنْ يخرج » باظهار « أنْ » لكنا قد جعلنا مقابل «سوف يخرج وسبخرج » اسماً فكرهوا إظهار « أنْ » لذلك، لأنّ النفي يكون على حسب الإثبات ».

وقد جَوز أبو حَيَان إظهار أنْ بعد لام الجحد بشرط أن يظهر خبر «ان» قال (۲) وماكان الله ليضبع إيانكم» لا يجوز لأنْ يضبع إلا بشرط أن يظهر خبر كان فتقول: ماكان الله مريداً لأنْ يضبع إيانكم، وذلك، لأنْ المحذوفات من كلام المشهور إذا أريدها، فالحق أنْ ترد كلها حتى يرجع إلى أصله أوتضمر كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو: « إياك والأسد » فلا

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۸/۷

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب ٢/ ٤٠٠

يجوز أن يرد بعضها ويضمر بعض لا تضمر إيّاك احفظ والأسد بل احفظ إيّاك واحذر الأسد»

أمًا إذا لم يذكر الخبر فلا يجوز إظهار «أن» بعد لام الجحود بيد أنّه الدوفيين لا يجوزون إظهار «أنّ بعد لام الجحود بل هم على خلاف ذلك إذ هم يجوزون إظهار «أنّ» بعد لام الجحد توكيداً.

وأري أنَّ وجوب إضمار « أنْ » بعد لام الجحد وعدم إظهارها أولي، لأنَّ هذه اللام في النفي مقابل حرف التنفيس في الإثبات، فما كان خالدً ليخرج نفي ل «كان خالدُ سيخرج وسوف يخرج»، فكما لا يجمع بين « أنْ » وحرف التنفيس لا يجمع بين أنْ ولام الجحود، لأنَّ النفي يكون على حسب الإثبات.

ويُقال: أين خبر الكون الناقص المنفي قبل لام الجحود؟

ذهب البصريون إلى أنَّ الخبر محذوف تقديره: مريداً أو قاصد (٢١) ففي نحو « ماكان خالدٌ ليفعل تقديره: ماكان خالدٌ مريداً أو قاصداً ليفعل ويناءً على هذا تكون اللام جارة للمصدر المنسبك من أنْ المضمرة وجوباً والفعل، ويكون الجار والمجرور متعلقا بالخبر المحذوف.

قال أبو حيان (٣) و لكا كانت « أنْ » مضمرة على مذهب البصريين وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مُقَدَّر جره بلام الجر عندهم لزم أن يكون خبز

<sup>(</sup>١) الضمير راجع إلي أبي حيان وانظر الإرتشاف ٢/ . . ٤

<sup>(</sup>٢) انظر الجنبي الدائي ص١١٨، وشرح الأشموني ٢٩٢/٣ ، ٢٩٣، والإرتشاف ٢٩٩/٢

<sup>(</sup>٣) الإرتشاف ٣٩٩/٢

ان» هو المحذوف الذي يتعلق به اللام فيكون النفي متسلطا على ذلك الخبر المحذوف فينتفي بنفيه متعلقة فيقدرون « وما كان الله ليطلعكم» أي: مريداً لإطلاعكم ، ويكون خبر «كان» ملتزماً فيه الحذف في هذا التركيب..»

وبناءً علي تقدير البصريين الخبر« قاصداً أوْ مريداً يقتضي كون «اللام» مقوية للعامل لكونه فرعاً في العمل، واللام المقوية للعامل ليست زائدة زيادةً محضة، ولا معدية محضة بل بينهما، فهي زائدة غير محضة فلا بُدُّ لها من متعلق وهو الخبر المحذوف.(١)

ويري البصريون بناءً على تقدير الخبر- عندهم- أن تكون اللام لتوكيد النفي ونفي القصد أبلغ من نفي الفعل قال ابن هشام. ولهذا كان قوله:

يًا عَاذِلِاتِي لَا تُرِدْنَ مَلاَمَتِي ... إِنَّ العَوَاذِلَ لَسْنَ لَيِ بِأُمِيرٍ

أبلغ من « لا تلمني» لأنَّه نَهي عن السبب.. (Y)

أما الكوفيون فَيرون أنَّ خبر كان هو جملة (يَفْعل» وأنَّ أصل: « ما كان خالدٌ ليفعل»: ماكانيَفْعَل ثُمَّ جيء باللام زائدة لتفويه النفي، كما زيدت الباء في « ماخالدٌ بقائم» لذلك، فاللام- عندهم- حرف زائد مؤكد غير جار، ولكنه ناصب (٣)

وردُّ أبو البقاء(٤) مذهب الكوفيين بأنَّ نصب الفعل إنْ كان باللام

 فليست بزائدة، وردُّ- أيضاً- بأنَّ اللام الزائدة تعمل الجرّ في الأسماء، وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال، وبأنَّ الخبر المحذوف قد سمع مصرحاً به في قول الشاعر:

سموت ولم تكن أهلاً لتسمو ... ولكنَّ المضيع قد يُصاب

لكن التصريح به في غاية الندرة. (١) وقد الدّعي أبو حَبّان بأنّ ابن مالك ركّب من قوله مذهب لم يُقُلُ به أحد حيث زعم أنّ (أنْ) لازمة للإضمار، وأنّ النصب بها، وزعم أنّ الفعل بعد اللام هو الخبر لكان وليس هذا بقول بصري ولا كوفي (١)

ونفس الإدعاء قال به المرادي حيث قال (٣) « وذكر ابن مالك أن « لام »الجحود هي مؤكدة لنفي في خبر « كان » ماضية لفظاً أو معني فوافق الكوفيين علي أن الفعل الذي بعدها هو الخبر، ولم يجعلها ناصبة بنفسها بل جعل «أن » مضمرة بعدها وفاقا للبصريين فهو قول ثالث مركب من المذهبين، وظاهر قوله ( المؤكدة) يقتضي أنها زائدة، فلا تتعلق بشيء»

وقال الأشموني (٤) «وصرح المصنف بأنَّها مُؤكدة لنفي الخبر إلا أنَّ الناصب عنده ﴿ أَنْ » مضمرة فهو قول ثالث.

والحق أن كلام ابن مالك ليس مركباً من المذهبين، وليس قولاً ثالثاً في المسألة بل المتأمل في كلامه يجده موافقاً لمذهب البصرين لأنّه لا يقصد

(١) الإرتشاف ٣٩٩/٢. ٤٠٠، والجني اللاني ص١١٩

(٢) الإرتشاف ٢/٠٠٤

(٣) الجني الداني ص١٢٠, ١١٩ وانظر التسهيل ص٢٣٠ (٤) الأشمرني ومعه الصبان ٢٩٣/٣

له « مؤكدة » أنّها زائدة محضة فلا تتعلق بشيء كما أدّعي الكوفيون، وإما سمبت مؤكدة لصحة الكلام بدونها لا لأنّها زائدة زيادة محضة، إذ لو كانت ذائدة محضة لم يكن لنصب الفعل بعدها وجه صحبح، وإنّما هي لام الإختصاص دخلت على الفعل لقصد « ما كان خالد مقدراً، أو مستعداً، أو مستعداً ، أو مستعداً لأنْ يفعل (١)، فاللام عنده مُقَويّة للعامل إن كان فرعاً عما يتعدي بنفسه، كمريداً أو مُقدّراً فهي زائدة زيادة غير محضة، أو مُعدّيه إن قُدر الخبر عا لا يتعدي بنفسه كمستعداً، والخبر عنده محذوف والمصدر إن قُدر الخبر عن مذهب المحرور باللام والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف، وهو عين مذهب البصريين. فتأمل

#### حكم تقديم معمول الفعل بعد لام الجحود عليها.

لًا كانت لام الجحود هي العاملة النصب في المضارع بعد الكوفيين فقد أجازوا تقديم معمول الفعل المنتصب بها عليها تَحُو: ماكنت الدرسَ لأهملَ محتجين بقول الشاعر:

لَقَدْ وَعَدْتني أَمُّ عمرو ولم أكن ... مَقَالتها ما كُنْتُ حَيًّا لأسمعا(٢)

والبصريون يمنعون ذلك لأنَّ المضارع- عندهم- منتصب بأنْ مضمرة بعد لام الجحود، والمضارع صلة له أنْ » المصدرية، ومعمول الصلة لا يتقدم علي الموصول وبناءً علي ماقرروه ف« مقالتها »- عندهم - مفعول به لفعل

<sup>(</sup>۱) الجني الداني ص ۱۲، والأشموني والصبان ۲۹۳/۳، واعراب الفعل ص ۲۰، ۲۰ وشرح (۲) لم أقف علي قائله والبيت من بحر الطويل وهو في - شرح المفصل ۲۹۹/۷، وشرح الجمل لابن عصفور ۱٤۱/۲، والأنصاف ۹۳/۲ و واشية الميان ۲۳۲/۳

مضارع محذوف يفسره المذكور، وأصل الكلام« ولم أكن أسمع مقالتها ثُمّ بين الفعل المحذوف الذي أضمره بقوله« لأسمعا».

قال ابن يعيش بعد إنشاده البيت السابق(١١) ولا دليل في ذلك لأنّا نقول إنّه منصوب بإضمار فعل كأنّه قال، ولم أكن لأسمع مقالتها ثُمّ بين ماأضمر بقوله لأسمع كما في قوله:

« أبت للأعادي أنْ تذل رقابها »(٢)

التقدير: أبت أن تذل رقابها للأعادي ثُم كرر الفعل بياناً للمضمر. » والذي يظهر لي أنَّ قاعدة « لا يتقدم معمول الصلة على الموصول، وإن كان قد ارتضاها أهل البلدين - قاعدة منقوضة من أساسها لا تثبت أم الشواهد الكثيرة الواردة عن فصحاء العرب فمن ذلك قول الشاعر وهو العجاج:

ربيته حَتّي إذا تمعددا ... كان جزائي بالعصا أنْ أجلدا (٣)

فإنَّ بالعصا» متعلق بقوله « أجلدا » وهو معمول لأنَّ المصدرية وقول ربيعة بن مقروم الضبى:

هَلاً سألت وخبر قُوم عندهم ... وشفاء غَيَّك خابراً أنْ تسألى(٤)

فإنَّ قوله « خابراً » مفعول به تقدم على عامله وهو قوله « تسألي » المنصوب بأنَّ المصدرية.

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۲۹/۷ (۲) لم أقف علي قائله والبيت من بحر الطويل وهو في، شرح المفصل ۲۹/۷، والإنصاف ٥٩٦/٢ والمنصف ١٣١/١، مصدره وإني امرز من عصبة خندفيه

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الرجز وهو في المنصف ١٢٩/١، وشرح الشافيه ٣٣٦/٢ والأشموني ٣٨٤/٣

<sup>(</sup>٤) البيت من بحر الكامل وانظر هامش الإنصاف ٢/٥٩٤.

وقبول الأخسر:

وإني امرؤ مِنْ عصبة خندقية ... أبت للأعادي أنْ تذل رقابها(١) فإنّ قوله« للأعادي» متعلق بقوله« تذل» وهو معمول لأنْ المصدرية.

وقد اضطر النحاة من أهل البلدين لتسلم لهم قاعدتهم أن يقولوا: إن «خابراً» منصوب بفعل محذوف يدل عليه المذكور، وأن «بالعصا» في قول العجاج متعلق بفعل محذوف يدل عليه الفعل المذكور بعدة وأن «للأعادي» متعلق بفعلمحذوف يُقدر قبله أما الفعل المذكور فهو تفسير وبيان لذلك المحذوف وأصل الكلام «أبت أن تذل رقابها للأعادي، أن تذل رقابها، فحذف أن المصدرية وصلتها وهو ينويهما، ثم دل على المحذوف بذكر أن المصدرية وصلتها.

وعلة أهل البلدين في منع تقديم معمول الصلة على الموصول أنّ الصلة من تمام الموصول فهما في قوة الكلمة الواحدة، وأنّ المعمول من تكملة العامل وتقديم المعمول كتقديم عجز الكلمة على صدرها، ولما كان تقديم عجز الكلمة على صدرها غير جائز، ومن ثمّ لا الكلمة على صدرها الصلة على الموصول (٢)

هذه هي علتهم وفانهم أنَّ النص المسموع مقدم علي القياس والتعليل فاللغة بنت السماع، وأنَّ تقدير شيء وفي الكلام ما يغني عنه مِمَّا لايصح ارتكابه ولا اللجوء إليه ولا التعويل عليه.

<sup>(</sup>١) سبقت الإشارة إليه

<sup>(</sup>٢) الإنصاف ٢/٥٩٦ ، ٩٩٥ الهامش

وشيء آخر لبس هم القائلون: بأنَّ الجار والمجرور وأخاه يفتفر فيهما مالا يغتفر في الكلام فلا مالا يغتفر في غيرهم من المعمولات وذلك لكثرة دورانهما في الكلام فلا يكون قوله « بالعصا » وقوله اللاعادي» لازما التعلق بمحلوف لجواز أن يكونا متعلقين بالفعلين المذكورين بعدهما على الإتساع.

وإذا كان الأمر هكذا لم يكن في قوله « مقالتها » وقول الضبي «خابرا » شاهد فيبقي ادّعاء البصريين أن نصب « مقالتها » و « خابراً » بفعل آخر غير المذكور من غير دليل. (١)

## حذف كان قَبُلُ لام الجحود

قد تحذف كان» قبل لام الجحود كقوله:

فَمَا جَمِعِعٌ لِيَغْلِبَ جَمْعَ قَوْمي ... مُقَاوَمَةً، ولا فَرْدٌ لفَرْد (٢)

أيُّ: فما كان جمع ومنه قول أبي الدرداء في الركعتين بعد العصر

« ما أنا لأدَعَهُمَا » أي: ماكنت لأدَعَهُمَا » فلما خُذِفت « كان» انفصل الضمير.

وإنّما اضطر النحاة إلي هذا التقدير لأنه لا يجي، قبل ( لام) الجحود اسم مفرد بل جملة بشرط أن تشتمل علي الكون الناقص المنفي ولموافقة النظائر. (٣) والذي يظهر لي أنّ حذف « كان» هاهنا ليس متعيناً لإمكان أن

(١) انظر هامش شرح المفصل ٢٩/٧، والإنصاف ٩٧/٢

(۲) قائله عمرو بن معد يكرب والبيت من بحر الوافر وهو في المغني ۲۱۲/۱ وشرح شواهده للسيوطي ۲۱۲/۲ والإرتشاف ٤٠١/٢ والأشموني ۲۹۳/۳

(٣) انظر الورتشاف ٢٠١/٦ والجني الداني ص ١١٧ والمغني ٢١٢/١

ن المعني في البيت « فما جمع متأهلاً لغلب جمع قومي، وفي قول أبي الدرداء « ماأنا مريداً لتركهما » ف « ما » نافية عاملة عمل ليس « ما الحجازية » وخبرها محذوف واللام لام كي، والفعل منصوب بأن مضمرة جوازاً بعدها والمصدر المنسبك من أن والفعل مجرور باللام ، والجار والمجرور متعلق بالخبر المحذوف .

## اللام المقحمة

ويجدر بنا قبل أنْ نعرض لمواضع اللام المقحمة أنْ نحدد معني الإقحام وحروفه فأقول وبالله التوفيق:

جاء في اللسان مادة [ قحم] (١) « .. وقَدْ أَقْحَمُوا وأَتْحِمُوا ( الأولسي عن ثعلب).

وقُحَّمُوا فانْقَحَمُوا: أَدْخُلُوا بلاد الريف هَرَباً من الجَدب. وأقْحَمتهم السنة الخَضر وفي الحضر: أدخلتهم إيَّاهو وكُل ماأدخلته شيئاً فقد أقحمته إياه وأقحمته فيه:... وفلان مُقْحَم أي ضعيف وكُلِّ شيء نسب إلى الضعف فهو مقحم... وأقحم فرسه النهر فانقحم، واقتحم النهر أيضاً: دَخَلَه»

مما سبق يتبين لنا أنَّ المعني الذي تدور حوله المادة: هو الإدخال والضعف وهذا هو معني الأقحام في اللغة، وأما معناه عند النحاة فلم يُحدَّد، بيد أننا نجزم بأن النحاة كانوا علي دراية تامة بمعناه وإن لم يحددوا المعني اصطلاحاً بل فهم من كلامهم ضمناً ومن ثمّ يَسْهل علينا أن نحدد معنى الإقحام فنقول:

هو إدخال لقطه رائده معترضة بين شيئين متلازمين لا تُغَيِّرُ شيئاً من حكم الكلام.

أمًا حروف الإقحام فخمسة كما ذكرها الهروي: وهاك هي:

0£ . . TOT9/0 (1)

أحدها: الواو نحو قوله تعالى « فلما ذهبوا به وأجمعوا أنْ يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه (١١) » والمعنى: أوحينا إليه

والثاني: لام الإضافة في النفي والنداء كقولك: لا أبالك، ولا غلامي لك ويا بؤس للحرب، واللام فيهما مقحمة، وليبطل معنى الإضافة.

والثالث: هاء التأنيث كقول الشاعر:

كليني لِهم يا أميمة ناصب ... وليل أقاسيه بطيء الكواكب

فالأصل« ياأميم» بالترخيم فرد الشاعر التاء وقَدر فيها فتح الترخيم. وهذا أحد وجهين فيها ذكرهما الفراء وأبو العباس (٢)

الرابع: تكرير الإسم كقول جرير:

ياتيم تيم عدي لا أبالكم ... لا يلقينكم في سوءة عمر (٣)

أراد« يا تيم عدي»

الخامس: ذكر المضاف علي طريقة التوكيد كقول الأعشبي

وتَشْرَقُ بالقول الذي قَدْ أُذَعْتَهُ ... كَمَا شَرِقَتْ صَدْرُ القَنَاةِ مِنَ الدُّم

هذا ماذكره الهروي<sup>(٤)</sup> نخلص منه- كما هو واضح إلى أنَّ اللام تقحم في موضعين: الأول: في النفي، والثاني: في النداء بين المتضايفين أمَّا

<sup>(</sup>۱) يوسف ١٥

<sup>(</sup>٢) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات للأنباري ص٤٤ . ٤٤

<sup>(</sup>٣) البيت في ديوان جرير ص٧٨٥، وشرح المفصل ١٠/٢، والمغني ٢٥٧/٢

<sup>(</sup>٤) الأزهية للهروي ٢٣٧

المالتي فيذكر موضعاً ثالثاً تقعم فيه اللام وهو أن تقع زائدة بين الفعل والمفعول (١١) نعصور. (قبل عسسي أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون» (٢)

بيد أنَّ النحاة ذهبوا إلى أنَّ اللام لا تكون مقحمة إلا بين المتضايفين في النفي والنداء فقط ولم يَعْتدوا بقول المالقي ومن ثَمَّ فقد راحو يتلمسون تسميات أخري للام في نحو قوله تعالى « رَدْنَ لكم».

فها هو ذا الزجاج يسميها (اللام التي تكون موصلة لبعض الأفعال إلى مفعوليها وقد يجوز حذفها ه (٣) والهروي يُسمّيها (لام تَعَدّي الفعل) (٤) وابن هشام سَمّاها (اللام المعترضة بين الفعل المتعدي ومفعوله) (٥) ولكن علي أي المذهبين نعول في دراستنا لهذه المسألة أعلي مذهب المالقي والذي جعل اللام المقحمة أنواعاً ثلاثة أم على مذهب النحاة حيث جعلوها نوعين فقط.

والذي يظهر لي أنَّ اعتباها ثلاثة - كما ذكرها المالقي - أولي لجريان ضابط الإقحام عليها ألا تري أنَّها لام زائدة، ومعترضة، وغير مُعْتَدّ بها ولم تغير شيئاً من حكم الكلام فشأنها شأن اللام في « لا أبالك » و« يابؤس للحرب» في أنَّ كُلاً لا يُعْتَدَّ به ولم يغير شيئاً من حكم الكلام.

ولست أُدري لمَ منع الإمامان الجليلان الزجاجي وابن هشام من (١) رصف المباني للمالقي ص ٢٤٦ (٢) النمل ٧٢

(٣) اللامات للزجاجي ص١٤٧

(٤) اللامات للهروي ص٣٤

(٥) المغنى ١/٥/١

ميتها باللام المتحمة علماً بأنَّ الزجاجي نص علي أند « يجوز حذفها » وبن هشام نص علي أنها «معترضة» وجواز الحذف والإعتراض لأكبر دليل علي أنها اللام المتحمة وأخص خصوصياتها.

ثُمَّ إنَّ التسمية باللام المقحمة أو جز وأخصر ونحن إلي الإيجاز أميل وخاصة أنَّ المعني به أضبط وأحكم وأكمل.

علماً بأنَّ قول الهروي« لام تعدي الفعل»(١١) وتمثيله ب« رَدِف لكم» لا نقبله بَلْ نردة عليه لأنَّ الفعل متعد بنفسه فليست اللام سبباً في تعديته بل هي لتأكيد هذا التعدي قال أبو حيان « وأصله التعدي بمعني: لحق وتبع، فاحتمل أن يكون متضمناً معني اللازم، أو مزيداً اللام في مفعوله لتأكيد وصول الفعل إليه»

وبناءً على ماحققناه نقرر بأنَّ للام الإقحام ثلاثة مواضع: إقحامها بين المتضايفين في النداء، وبينهما في النفي، وبين الفعل والمفعول.

# أولاً: اللام المقحمة بين المتضايفين في النداء

وذلك نحو: ياويح لخالدٍ، ويابؤس لعصام، ويا بؤس للحرب

والتقدير: ياويح خالد، ويابؤس عصام، ويا بؤس الحرب، فأدخلوا اللام بين المضاف والمضاف إليه توكيداً للإضافة، ولم تفصل بين المضافوالمضاف إليه، ولم تُغَيِّر حكم الإضافة.

<sup>(</sup>١) اللامات للهروي ص٣٤:

وقد حمل سيبويه إقحام اللام هاهنا باقحام الإسم الثاني المكرر في قولهم: ياتيم تيم عدي وياقحام هاء التأنيث في قوله ياأميمة في أن كُلُ واحد منها لا يغير الإسم عن حاله قبل أنْ يلحق.

قال سيبويه: واللام هاهنا عنزلة الإسم الثاني في قوله: « ياتَيْمَ تَيْمَ عَديّ» وكذلك قول الشاعر إذا اضطر

### يابيةس للحيرب

إنّما يريد: يابؤس الحرب»(١١)

والذي يدلك على أنَّ التقدير فيه الإضافة: أنَّهُمْ نصبوه بغير تنوين (٢) فقالوا يابؤسَ لخالد وقال سعد بن مالك

يابؤس للحرب التي ... وضعت أراهط ماستراحوا (٣)

أراد: يا بؤسَ الحربِ بالإضافة فأقحم اللام توكيداً وقال النابغة:

قَالَتْ بَنُو عامر: خَالُوا بَنِي أُسد ٍ ... يابؤسَ للجهل ضَرَارا لأقوام

أراد: يابؤس الجهل: بالإضافة وأقحم اللام توكيداً، ومن أجل الإضافة نصبه من غير تنوين. كُلِّ ذلك بالنصب من غير تنوين ولو لم يكن مضافا لكان منصوباً منونا(٤).

# وفي نحو: يا بؤسَ للحربِ ثلاثة أوجد: (٥)

- (١) الكتاب ٢/٢ . ٢٠٧ . ٢٧٧ . ٢٧٨ (٢) اللامات للهروي ص٥٥ . ٥١ ا
- (٣) البيت من مجزو الكامل وهو من شواهد المحتسب لابن ضبي ٢٥١/١، وشرح المفصل ١٠٥٧/١ والمقتضب للمبرد ٣٧٤/٤ والأمالي الشجرية ٢٥٧/١
- · (٤) ولو نون فقيل: يابؤساً لخالد: لجعل نداء نكرة علي معني الدّعاء عليه كقوله تعالى « ياحسرة على العباد »
  - (٥) انظر في هذه الأوجه: اللامات للهروي ٥٣، وخزانة الأدب ٢٢٤/١

الأول: ماذكر أي بالنصب من غير تنوين فاللام لام توكيد الإضافة الثاني: يابُوْساً للحرب بالنصب منوناً فاللام لام التبيين وقد سبق ذكرها.

الثالث: يابُوسُ للحرب بالرفع فاللام لام الإستحقاق و« بؤسٌ» مبتدأ مرفوع بالإبتداء، والخبر في اللام، والمنادي محذوف تقديره:

ياقوم بُوْسُ للحرب ف« يا» لغير البؤس أي ليس البؤس مقصوداً الله عنه الماعر: وهذا كما قال الشاعر:

يالعنةُ اللهِ والأقوام كلهم ... والصَّا لحينَ عَلَي سَمْعَانَ مِنْ جَار

ف« يا » لغير اللعنة« لأنّه لم يناد اللعنة ولو ناداها لنّصبها، وإنما أراد: ياقومُ لعنّةُ اللهِ والأقوام، فرفعها على الإبتداء والمنادي محذوف.

قال الهروي« وإنّما جاز حَذْفُه لأنَّ « يا » تَدُلُ عَلَيه، لأنَّ « يا » تطلب منادى.

# ثانياً: اللام المقحمة بين المتضايفين في النفي

وذلك نحو: لا أبالك، ولا يَدَيُ لك والأصل: لا أباكو ولا يَدَيْكَ بالإضافة ثُمُّ جاءوا باللام الزائدة بين المضاف والمضاف إليه توكيداً للإضافة أوْ توكيداً للإختصاص أي: تخصيص( الأب) و( اليدين) بالمخاطب، ولم تغير هذه اللام حكم الإضافة ولا معناها في المثالين(١)

<sup>(</sup>۱) الكتاب ۲۷٦/۲ ، واللامات للهروي ص ٥٥ واللامات للزجاجي ص ١٠٠ وشرح المفصل ١٠٤٢، ورصف المباني ٢٤٥ ، والحيني الداني ١٠٧، ورصف المباني ٢٤٥ ، والمغنى ١ / ١٨١

ويُقال مالدليل على أن الكلام على تقدير الإضافه؟ والجواب من وجوه:

الوجه الأول: ثبوت الألف في حالة النصب في نحو قولهم: « لا أبالك» وذلك لأن كلمة الأب إذا أضيفت رُدّت لامها كقولك، زبو عمرو، ورأيت أبا عمرو وشاهدت أباك، فلما رأينا اللام هاهنا قد رُدّت علمنا أن الإضافة ثابتة، وأن « اللام» لم تغير شيئاً من أحكامها لأنه لو لم يكن مضافاً إلى مابععد اللام لم تثبت فيه الألف. قال سيبويه (١) « وزعم الخليل – رحمه الله – أن النون إنما ذهبت للإضافة، ولذلك ألحقت الألف التي لا تكون إلا في الإضافة. وإنما كان ذلك من قبل أن العرب قد تقول: لا أباك في معنى لا أبالك..»

الغاني: النصب من غير تنوين وحذف التنوين منه دليل علي أنّهُم راعوا الإضافة إذ هي لا تجامعه قال سيبويه (٢)« اعلم أنّ التنوين يقع من المنفي في هذا الموضع إذا قلت: لا غلام لك كما يقع من المضاف إلي اسم، وذلك إذا قلت: لا مثل زيّد، والدليل علي ذلك قول العرب: لا أبالك، ولا غلامي لك، ولا مسلمي لك،.. وإنما كان ذلك من قيل أن العرب قد تقول: لاأباك في معني لا أبالك، فعلموا أنّهُم لو لم يجيئوا باللام لكان التنوين ساقطا كسقوطه في لا مثل زيد فلما جاءوا بلام الإضافة تركوا الأسم علي حاله قبل أن تجيء اللام إذ كان المعني واحداً »

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢ / ٢٧٦ .

<sup>(</sup>۲) الکتاب ۲/۲۷۲, ۲۷۷

الثالث: حذف النون من نحو« لا غَلَامَيْ لك، ولا مُكْرِمِي لك، والنون تسقط من المثني والجمع السالم لمذكر عند الإضافة قال الهروي(١) «وكذلك قولهم لا غُلامَيْ لك، ولا مُكْرِمِيّ لك، التقدير فيه الإضافة إلى الكاف، وإنّما دخلت اللام بينهما لتوكيد الإضافة ولم تفصل بينهما، فكأنّه قال: لا غلاميك والدليل على أنّ التقدير فيه الإضافة: حذف نون الإثنين والجميع لا يحذفان إلا للإضافة وقال الشاعر:

فلو كنت مولى الظلّ أو في ظلاله ...ظلمت، ولكن لا يَدَي لك بالظلم معني الظل هاهنا: المتعة والعز، يُقال: فلان في ظل فلان أي: في عزه»

وقال سيبويه: (٢) « وزعم الخليل- رحمه الله- أنَّ النون إنّما ذهبت للإضافة...». وقال الجرحابي (٣) « فإذا قلت: لا غَلامَيُّ لزيد « كان اللام غير معتد بها من جهة سقوط النون»

الرابع: أنَّ نحو« لا أبالك، ولا غَلاَمَيْ » قد ورد عنهم معرباً منصوباً وهذا دليل على أنَّهُمْ راعوا الإضافة فيهما وإلاَّ ماكان لنصبهما وجد، لأنَّ اسم «لا » التبرئة (النافية للجنس) إنّما يكون معرباً منصوباً إذا كان مضافا قال المالقي (1) « وكانت الحقيقة فيه لا أب لك، ولا أخ لزيد، فلما أضيف انتصب، فصار: لاأباك، ولا أخا زيد، ثم أقحمت اللام توكيداً للتخصيص أيضا، وأبقيت الإضافة على حكمها ».

<sup>(</sup>١) اللامات للهروي ص٥٦

<sup>(</sup>۲) الكتاب ۲۷٦/۲

<sup>(</sup>٣) المقتصد لعبد القاهر الجرجاني ٢/ ٨١٠

<sup>(</sup>٤) رصف المبانى للمالقى ٢٤٥

الخامس: وممّا يدلك على أنَّ الإضافة مَرْعية وأنَّ أصل« لا أبالك» «لا أباك» أنَّ الشاعر قَدْ يضطر فيحذف اللام ويضيف(١) قال أبو حية النمري:

أبا الموت الذي لا بُدّ أنّي ... مُلاقٍ لا أباك تُخَوَّفِيني (٢)

وقسال الآخسر

وقَدْ مات شُمَّاخ ومات مزرد ... وأي كزيم- لا أباك- مخلد (٣) ويُقال: لِمَ خُصَّت هذه اللام بالإقحام دون غيرها من حروف الإضافة؟ والجسواب:

اغا خُصّت اللام بذلك لما فيها من تأكيد الإضافة إذ الإضافة هاهنا بعني اللام، وإن لم تكن موجودة في اللفظ ألا تري أنّ قولك « أبو صلاح» تقديره أبّ لصلاح، فإذا جنت بها كانت مؤكدة لذلك المعني غير مغيرة له، ويدلك على هذا أنّ الملك والإختصاص مفهوم منها في حال عدم اللام كما يفهم عند وجودها قال ابن يعيش<sup>(1)</sup> « فلا فرق بين قولك: غلام زيد، وغلام لزيد، فلذلك لم يقولوا: لا أبا فيها ولا مجيري منها ولا رقيبي عليها.. ولم

<sup>(</sup>١) الأصول لابن السراج ٣٩٠/١

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الوافر. أنظر الأصول ٤٧٥/١، والخصائص ٣٤٥/١، وشرح المفصل ١٠٥٧، واللسان أبا] والأمالي الشجرية ٣٦٢/١ واللامات للهروي ص٣٣

 <sup>(</sup>٣) البيت من الطويل وانظر الكتاب والخزانة ١١٦/٢، وشرح المفصل ١٠٥/٢، والمقتضب ٧٥٥٣، واللامات للهروي ص٦٤، واللامات للزجاجي ١٠٣ ويروي وأي عزيز- لا أبالك- يمنع« ولا ضرورة حينئذ.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ١٠٧,١٠٦/٢

يقحموا غير اللام لأنّها [الضمير عائد على غير اللام] لا تؤكد الإضافة كما تؤكدها « اللام»، وقال سيبويه (١) ولام الإضافة ، ومعناها الملك واستحقاق الشئ ألا تري أنّك تقول : الغلام لك فيكون في معنى ؛ هو عبدك ، وهو أخله ، فيكون مستحقاً لهذا كما كان مستحقاً لما يملك فمعنى هذه اللام معنى إضافة الإسم » .

وقال الهروي<sup>(۲)</sup>: «فأمًّا إذا قلت: هذا علام زيَّد ثم أدخلت اللام بين المضاف والمضاف إليه فقلت: هذا غلام لزيد، فاللام فيه لام الملك، ودخولها وخروجها سواء في المعني، ألا تري أنَّ قولك: هذا غلامك، وهذا غلامً لك سواء في المعني إلا أنَّك اذا أدخلت اللام فصلت بين المضاف والمضاف إليه في اللفظ وعاقبت التنوين، وزالت الإضافة، ولم يتعرف بالمضاف والمضاف إليه لأنَّ اللام قد حجزت بينهما».

وإذا حُمل علي الإضافة فيما ذكر - وهو الرأي - فاللام في «لك » بعد قولك «لا أبا» لا تتعلق ههنا بشئ ، والخبر محذوف قال سيبويه(٣) «وكذلك إن لم تجعل لك خبراً ولم تفصل بينهما ، وجنت بلك بَعْدَ أن تضمر مكاناً أو زماناً » .

وقال الهروي «واعلم أنَّك إذا قَدَرْتَ الإضافة في هذا «يَعْنِي في نحو لا غُلَامَيْ لك ، ولا مُكْرِمِيْ لك » حذفت نون الإثنين والجميع وأضمرت الخبر

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) للامات للهراري ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب ٢ / ٢٧٩ .

وإنّما حُمِلَ الكلام هاهنا على الإضافة ولم تُعدّ اللام فاصلة من المضاف والمضاف إليه في النداء والأضافة وذلك لكثرتهما في الكلام، وعم يغيرون الشيء عن حال نظائره إذا كَثُر في اللام إلا أنّ النداء في كلامهم أكثر من النفي (١).

ويُقال: فَلَأَيُّ شيء أقحمت اللام؟

والجواب: إنها أقحمت لأنّ (لا) لا تعمل في المعارف شيئاً، وماأضيف إلى المعرفة معرفة وهذه الأسماء مضافة إلى معرفة فزيدت اللام إصلاحاً للقط حَتى يصبر كآنه غير مضاف، فالغرض من إقحامها تمكين (لا) من العمل في النكرة (٢) هذا ، وقد أنكر فريق من العلماء الإقحام في نحو (لا أبالك، ولا يَدي لك) واخرجوا الكلام عن باب الإضافة وهؤلاء المنكرون انقسموا فيما بينهم إلى جماعتين.

فالأولي تري أنَّ ( أبا) و« يَدَيْ» من قولك: لا أبالك. ولا يَدَيْ لك-إسمان مفردان غير مضافين . بيد أنهما عوملا معاملة المضاف في الإعراب، والمجرور بالام في المثالين في موضع الصفة لهما، والجار والمجرور الواقع صفة متعلق بمحذوف، والخبر- أيضا- محذوف ويتزعم هذا الرأي ابن كيان وهشام ويختاره ابن مالك.

أمًّا الثانية فتري أنَّ (أبا) اسم (لا» جاء على لغة الإلزام والقصر فهو مفرد مبني علي الفتح المقدر منع من ظهوره التعذر ومن ثَمَّ يكون حَذْنُ تنوينه للبناء

(١) اللامات للهروي ٥٩ (٢) انظر شرح المفصل ١٠٧/٢

وأمًّا ( يَدَيْ» فمبني- أيضا- وحُذفت نونه للتخفيف شذوذاً والخبر عند هؤلاء هو الجار والمجرور « لك» في المثالين وهذا الرأي مَعْزُو الي الفارسي وابن الطراوة(١١)

ويري ابن الحاجب أنّ ( لا أبا) و ( لا يَدَيْ) من قولك: لا أبالك ولا يَدَيْ لك ليسا بمضافين، وإنما هما شبيهان بالمضاف قال ( ومثل لا أباله ولا غلامي له جائز لشبهه بالمضاف لمشاركته له في أصل معناه ومن ثمّ لم يَجُزُ لا أبا فيها وليس بمضاف لفساد المعني) (٢)

وحجة المفكرين أنَّه لو قبل بالإضافة وكانت اللام حرفاً زائداً مقحماً للزم من ذلك أنْ تعمل « لا » في المعرفة وهو غير جائز، وبأنّض اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه بل تقدر.

# الرد علي حجة الهنكرين

أمًّا قولهم: بأنَّ ( لا أبالك » و « لا يَدَيْ لك » معرفة «ولا » لا تعمل في معرفة فلا حجة لهم فيه لأنه قد تكون أسماء لفظها لفظ المعارف وهي نكرات نحو: مثلك، وغيرك، ونحوك، وشبهك و « لا أبالك » ونحوه مثلها قال الهروي (٣) « واعلم أنَّ قولهم: لا أبالك، ولا أباك لفظهما لفظ المعرفة من أجل الإضافة ، وهما نكرتان بمنزلة قولك: مثلك وشبهك والدليل علي تنكيرهما: أنَّ ( لا ) لا تعمل في المعارف والأصل أنْ يُقالَ: لا أب لك. » أه

<sup>(</sup>١) انتظر في هذه الأراء: شرح الجمسل ٢٧٦/٢، والهممع ١٩٧١١٩٧، وشرح الكافيه١/ ٢٦٥

<sup>(</sup>٢) شرح الكافيد للرضى ١/٢٦٥

<sup>(</sup>٣) اللامات للهروي ص٩٥

وثما يدلك على أنَّ ( لا أبالك) ونحوه قد أتي بلفظ المعرفة وهو من أنَّ القائل إذا قال الله لا أبالك، أو لا أب لك أو لا أباك فليس يريد أنَّه ليس له أبُّ في الحقيقة فَلَمْ يُردُّ نَثْيَ أَبِ معين وإنما يريد نفي كُلَّ أب له من الآباء الخاملين الناقصين إن كان يريد المدح أو لا أب لك من الآباء الأشراف إن كان يريد المدح أو لا أب لك من الآباء الأشراف إن كان يريد المدم معناه بمقصده (١١).

وأمًا قولهم: بأنَّ اللام لا تظهر بين المضاف والمضاف إليه بل تُقدَّر قلنا هذا مسلم لَكُمُّ اللام هاهنا مقدرة وهذه الظاهرة تأكيد لهذه المقدرة كتيم الثاني في قوله:

يا تيم تيم عدي لا أبالكم ... لا يلقينكم في سوءة عمر(٢)

علي رأي من قال إنَّ تيم» الأول مضاف إلي عدي الظاهر فيكون الفصل بين المضاف والمضاف إليه كلا فصل فحكم الإضافة قائم بدليل أنَّ المنادي جاء معرباً منصوباً (٣).

وأقول: إنَّ حَمْلَ الأسلوب على الإضافة واللام مقحمة بين المتضايفين هو الوجه وخاصة أنَّه قد صرح بالإضافة شذوذاً في قوله:

وقَدْ مَاتَ شَمَاخُ ومَاتَ مزرّدٌ ... وأيُّ كَريم- لَا أباك- يخلد

والشذوذ ينبه على الأصل. (٤)

<sup>(</sup>۱) السابق ص، ٦

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إليه

<sup>(</sup>٣) شرح الكافيه للرضي ٢٦٥/١

<sup>(</sup>٤) شرح الكافيه للرضي ١/٢٦٥ والبيت قد سبقت الإشارة إليه.

فاللام المقحمة هاهنا يُعتَدّ بها من وجه ولا يُعتَدّ بها من وجه آخر أمًا وجه الإعتداد بها أنّها قد فصلت بين المضاف والمضاف إليه وهما« أبا» و « الكاف» من قولك: لا أبالك. حتى تُمكّنَ « لا » من العمل في النكرة، وأمًا وجه عدم الإعتداد بها فلأنّها م تغير شيئاً من حكم الإضافة وعلامتها: من التنوين، وحذف النون، واثبات الألف في « أبا » في حالة النصب.

وأمًّا قول ابن الحاجب بأنَّ (لا أبالك) شبيه بالمضاف فيرده أنَّه لو كان كذلك لوجب تنوينه كما في« لا حسناً وجهه، ولا حافظاً كتاب الله، ويارفيقا بالعباد.(١)

أقول: بناءً على ماحققناه من كلام المقحمين إنّض حكم الإضافة باق مع وجود اللام وأنّها غير فاصلة بين المتضايفين ولم تغير شيئاً من حكم الكلام.

ولكن أيكون حكم الإضافة باقيا بعد النفي إذا كان الفاصل بين المنفي واللام في نحو« لا أبالك» فاصل آخر غير اللام.

وقبل أن نجيب عن هذا التساؤل لزاماً أن نبين أنَّ الفاصل غير اللام إمًا أن يكون ظرفاً وجاراً ومجروراً أوْ غير ظرف

فإن كان الفاصل ظرفاً أو جاراً ومجروراً نحو لا غلام فيها لك، ولا يدين اليوم لك فإنّه يُعَدّ قبيحاً عند الخليل وسيبويه كما قبح في قولك:

( لا مثل بها لك زيد) فبناء المفرد بعد النفي وإثبات النون في التثنية (١) شرح الكافيه للرضي ٢٦٥/١، ٢٦٦.

وحذف الألف من (الأب) هو الوجه عند الإمامين فتقول « لا يدين بها الله، ولا أب فيها لك « قال سيبويه (۱) ( تقول: « لا يدين بها لك ، ولا الله » إثبات النون أحسن وهو الوجه، وذلك أنّك إذا تُلتَ: لا يَدَي لك، ولا أبالك، فالإسم بمنزلة اسم ليس بينه وبين المضاف إليه شيء نحو: لا مِثْلَ زيد، فكما قبح أن تقول: لا مثل بها زيد فتفصل ، قبح أن تقول: لا يَدَي بها لك ولكن تقول: لا يدين بها لك، ولا أب يوم الجمعة لك، فكأنك قلت؛ لا يدين بها، ولا أب يوم الجمعة لك، فأم جعلت (لك) خبراً فراراً مِنَ القبح)

أمًا يونس فيري جواز الفصل بالظرف أو ماجري مجراه من جارٍ ومجرود من غير قبح إذا كان الظرف ناقصاً لا يتم به الكلام نحو« لا يَدَي بها لك» بلا نون « ولا أبا اليوم لك» باثبات الألف بدون تنوين لأنَّ بها في هذا الموضع لا يتم به الكلام لأنَّه ليس خبراً (٢)

أمًّا سيبويه فقد استقبح الفصل بين المضاف والمضاف إليه بما يتم به الكلام وعا لا يتم، وهو مع قبحه جائز في الشعر نحو قوله:

لمًّا رَأْتُ سَاتِيدَ مَا اسْتَعْبَرَتْ ... لِله دَرُ اليَّوْمَ مَنْ الأمَهَا (١٣)

#### وقولسد:

(١) الكتاب ٢٧٩/٢ (٢) انظر شرح المفصل ١٠٨/٢

and the second

<sup>(</sup>٣) البيت لعمرو بن قميئة وهو من الرجز و أساتيدما] جبل عند مبافارقين. واستعبرت، بكت من وحشه الغربة. والشاهد: ( دُرُ البومَ مَنْ لامها) ففصل بين المضاف أليه ( من الموصوله بالظرف ( البوم » وهو جائز في السعر. وانظره في الكتاب١٠٨٨ ، ١٩٤ وشرح المفصل ١٠٨٧ والإنصاف ٢٤٧/٢ والخزانة ٢٤٧/٢

كأنُّ أصوات مِن إيغالهِنَّ بنا ... أواخِرِ الميسِ أصواتُ القراريج (١١)

وإذا كان الفصل جائزاً في الشعر فاللضرورة وبابها الشعر فيبقي قبحه في السعة إذ لا ضرورة تجيزه، وإذا قبح الفصل مع اعتقاده الإضافة كان الإختيار هو البناء مع المفرد وإثبات النون في التثنية وحذف الألف من « الأب» فتقول « لا يَدين بها لك، ولا أب فيها لك، وهذا قول سيبويه يمنع حذف النون من التثنية، وإثبات الألف في الأب لأن حذف النون من التثنية وإثبات الألف في الأب لأن حذف النون من التثنية وإثبات الألف في الأب لأن حذف النون من الثنية وإثبات الألف في الأب لأن حذف النون من التثنية وإثبات الألف في ( الأب» يؤذنان بالإضافة، والفصل يبطل ذلك. (٢)

أمًّا الهروي فيري أنَّ الظرف فاصل بين المنفي واللام ومن ثمَّ لا يجوز معه إلاَّ اثبات النون في المثني، وحذف الزلف والتنوين في الأب قال<sup>(٣)</sup> «فإذا قُلتَ: لا غلامين يوم الجمعة لك، أو « لا درهمين معك لك» أو « لا خُنَّيْن في رجلك لك: أثبت النون لا غير ولَمْ يجز حذفها لأنَّك قَدْ فصلت بين المضاف والمضاف إليه بشيء سوي اللام وهو الظرف».

فان كان الفاصل بين المضاف والمضاف إليه بعد النفي شيئاً آخر غير

<sup>(</sup>۱) البيت لذي الرمه وهو من البسيط والإيغال: الإبعاد، والميس: شجر، والفراريج: جمع فروج: وهو الصغير من الدجاج، والشاهد( أصوات من إبغالهن بنا أواخر الميس« حيث فصل بن المضاف آصوات،والمضاف إليه( أواخر الميس) بالجارين والمجرورين( من إيغالهن بنا) وانظره، الكتاب ١٩٩/١، ١٧٩/١ وشرح المفصل ١٩٨/، والإنصاف ٤٠٤/١، والخصائص ٤٠٤/١ والخزانة ١١٩/٢،

<sup>(</sup>٢) شرح المفصل١٠٨/٢، والكتاب٢٧٩/٢.

<sup>(</sup>٣) اللامات للهروي ص٥٧

الظرف كالصفة نحو« لا غلامين ظريفين لك» بوصف المنفي قبل حيثك ب(لك) فاثبات النون لا غير عند الجميع لأنّه نعت والنعت لا يُضان. (١)

وفي نحو« لا أبالك» أربع لغات

أولاها: أن تقول: لا أبالك» تنصب ( الأب) ب« لا » وتلحق فيه الألف-من غير تنوين- علامة للنصب، وتقدر الرضافة إلي الكاف، واللام مؤكدة للإضافة، والخبر محذوف لأنّ لك » ليس بخبر علي هذا التقدير، كأنك قُلتَ: لا أبالك من الآباء الخاملين المذكورين وجاء علي هذه اللغة قول زهير:

سَنَمْتُ تكَاليفَ الحياة، ومَنْ يَعشْ بَتَمَانيِن خَوْلا-لا أبالك- يسأم (٢)

الثانية: أن تقولاً: ( لا أبُ لك) فتلغي « لا » وترفع ( الأب) علي الإبتداء وإن شئت جعلت ( لا) عاملة عمل ليس فترفع ( الأب) بها والخبر (لك) وجاء على هذه اللغة قول سعد بن مالك:

مَنْ صَدُّ عن نِيرانها ... فأنا ابنُ قيس لا بَراحُ (٣)

فترفع( لا براح) علي أنّه جعل( لا) بمنزلة ( ليس) والخبرمحذوف تقديره لا براح لنا أو من هاهنا.

<sup>(</sup>١) المقتضب٤/٣٧٦ والمقتصد٢/ ٨١١ واللامات للهروي٥٧.

<sup>(</sup>٢) انظر ديوان زهير ص٨٦، وشرح القصائد السبع الطوال للأتباري ص٧٨٠

<sup>(</sup>٣) البيت من مجزوء الكامل وانظر فيه اللامات للهروي ص٢٦ واللامات لزجاجي ص٧٦ واللامات لزجاجي ص٧٠ وشرح المفني ١٠٨/١ والخزانة ٢٣٩/١ . ١٠٨٢ والمفني ٢٥١١ والأشموني ٢٦٦، والمهم ٢٥/١ ورصف المباني ص٢٦٦، والمهم ٢٥/١ واللسان أ

الثالثة: أن تقول: ( لا أب لك) ف« الأب» اسم ( لا» مبني على الفتح لأنّه مفرد غير مضاف و«لك» هو الخبر أو في موضع الصفة والخبر محذوف تقديره: لا أب لك في زمان أو مكان، وجاء على هذه اللغة قول نَهَار من توسعة البشكري:

أبِي الإسلامُ، لا أَبِّ لي سِواهُ ... إذا افتخروا بقيسٍ أَوْ تَميم (١)

والشاهد فيه « لا أب» على البناء وتركيب النافي والمنفي وجعلهما شيئا واحداً وهذا الوجه هو الأصل والقياس قاله ابن يعيش.

الرابعة: أن تقول: ( لا أباك) تريد لا أبالك فتضيفه إضافة صعيحة وتحذف اللام وتضمر الخبر أي: لا أباك في زمان أو مكان علي ماقدره سيبويه وهذه اللغة خاصة بالشعر ولا تجوز في سعة الكلام وجاء علي هذه اللغة قوله:

أبا لموت الذي لا بُدُ أنّي مُلاق لا أباك تخوفيني (٢) وقول مسكين الدرامي:

وقد مات شماح ومات مزرد وأيّ كريم- لا أباك- مخلد(٣)

## هل اللام المقحمة عاملة فيما بعدها الجر؟

وإذا كانت اللام المقحمة حرفاً زائداً غير معتد به في نحو قولك: لا أبالك، ويابؤس للحرب فبأي شيء انجر مابعد هذه اللام في المثالين (١) البيت من بحر الوافر وانظره في شرح المفصل ١٠٤/، واللامات للهروي ص١٦ والهمع ١٤٥/١

السابقين ونظائرهما، أيكون ما بعدها مجروراً بهاأم بالإضافة؟

والجـــواب

أن العلماء اختلفت كلمتهم في هذه القضية

ففريق يري أنَّ عَامِلَ الجر فيما بعد اللام هو اللام محتجين بأنَّ اللام عامل لفظي أقوي من اللام عامل لفظي أقوي من المعنوي<sup>(۱)</sup>، ولأنَّ اللام وإن كانت زائدة أولي بالعمل لمباشرتها المجرور<sup>(۱)</sup> قال ابن جني<sup>(۱)</sup>: « وكذلك قول الأخر:

يَابُوْسَ لِلْحَرْبِ التي وَضَعَتْ أَرَاهِطَ فاسْتَراحُوا (٤)

أي يابؤس الحرب، إلا أنّ الجرّ في هذا ونحوه إنّما هو للام الداخلة عليه، وإن كانتزائدة. وذلك أنّ الحرف العامل وإن كان زائداً فإنّه لابُدّ عامل، ألا تري إلى قوله:

بِحَسْبِكَ فِي القوم أَنْ يَعْلَمُوا بأَنَّك فِيهِمْ غَنِّي مُضرَّ (٥)

فالباء زائدة وهي مع ذا عاملة وكذلك قولهم: قد كان من مطر ف (من ) زائدة وهي جارة» وقال ابن هشام (٢) «وهل انجراد مابعدها بها أو بالمضاف؟ قولان: أرجحهما الأول، لأناللام أقرب رلأن الجار لا يُعلَق

(۱) رصف المباني ص ٢٤٥

(٣) الخصائص ١٠٩٠١٠٩ (٤) سبقت الإشارة اليه ص

(٥) البيت للأشعر الرقبان الأسدي وهو من المتقارب انظر في « الخصائص ١٠٨/٣ والنوادر لأبى زيد ٧٣ واللسان [ ضرر]

(٦) المغنى ٢١٦/١

عن العمل. وقال المرادي<sup>(١)</sup>:« والمختار أنَّه باللام، لمباشرتها ولأنَّ حرف الجرَّ لا يُعَلِّق عن العمل. وهو اختيار ابن جني»

وفريق أخر يري أنّ مابعد اللام فيما سبق مجرور بالإضافة ألا تري أنّ تنوين المضاف ونونها فا حُذفا من أجلها، واثبات الألف في (الأب) كان بسببها فكان لزاماً أن يكون العمل لها لأنّه أحد خصائصها ولما لم تزل اللام شيئاً من أحكام الإضافة كان ما بعد اللام مجروراً بالإضافة لا بها. وهذا الرأي اختاره المالقي (٢)، وهو مانأخذ به ونُعُول عليه. لأنّ الرأي الأول يلزم منه التناقض، فكيف يقولون بأنّ اللام لا يُعتّد بها ثم يثبتون لها العمل أليس العمل اعتداداً بها، وكيف يقولون بأنّ أحكام الإضافة كلها ثابتة ثم ينكرون بعضها وهو العمل.

وكيف نقول بأن "اللام مقحمة وأنّ أبا» من نحو « لا أبالك» مضاف إلى الكاف، و « بؤس» من نحو « يابؤس للحرب» مضاف للحرب إنْ سَلَبْنَا الإضافة أهم أحكامها وهو عمل الجر، أمّا قولهم: بأنّ حرف الجر لا يعلق ومن ثُم كان عاملاً فيما بعده هاهنا فليس بشيء إذيلزم منه تعليق حرف جر آخر وهو اللام المقدرة والتي قال العلماء بأن العمل لها في الإضافة. أمّا قولهم: بأن حرف الجر الزائد أو الشبيه به حقم أن يعمل قلنا حرف اللام هنا أضعف من غيره من حروف الجر الزائدة ولم حكم وحده استبد به وهو عدم فصله بين المضاف والمضاف اليه. (٢)

(٢)رصف المباني ص٢٤٦

(۱) الجني الداني ص۲۹ ، ۱۰۸ (۲ ) (۲ ) (۲ ) (۳)

ولنا أن نقول: بأنَّ النفي والنداء قد اختصا بالإقحام دون غيرهما وهو حكم خاص بهما فلا بأس أن يُعطيا أحكاماً تخالف ما تعورف عليه من جواز تعليق حرف الجر« لأنهم يغيرون الشيء عن حال نظائره إذا كثر في الكلام»(١)

(١) اللامات للهروي ص ٥٩ والكتاب ٢٠٨/٢

## ثالثاً: اللام المقحمة بين الفعل و مفعوله

وهي تدخل علي المفعول فلا تُغَيّر معناه، لأنَّها لام الإضافة. (١)

وهذه اللام اختلفت أراء العلماء فيها ولم تتحد كلمتهم في كثير من الأمثلة التي وردت فيها ففي قوله تعالى وقل عسي أن يكون ردن لكم (٢) اللام زائدة أو مقحمة عند الأخفش إذ يقول (٣) و فظننتها و ردفكم « وأدخل اللام فأضاف بها الفعل».. وتقول العرب: ردفه أضمر كما يقولون: تبعه وأتبعه ووافقه في الرأي أبو علي (٤)، والمبرد (٥) وابن يعيش (٢) والمالقي (١/الهروي (٨) والمرادي (١)

أمًّا العلامة الزمخشري فقد رأي فيها وجهين: (١٠)

الأول: أن تكون زائدة للتأكيد كالباء في « ولا تلقوا بأيديكم»

الثاني: أن يكون الفعل ( رَدِف) قَدْ ضمن معني فعل لازم يتعدي باللام نحو: دنا لكم وأزِف لكم.

وقال أبو حَيَّان (١١١) « الفعل « ردِّف) أصله التعدي بمعني: لحق وتبع، فاحتمل أن يكون مضمناً معني اللازم: أزف وقرب، أو مزيداً اللام في مفعوله لتأكيد وصول الفعل إليه... وقيل: ردفه وردِّف له لغتان»

وفي اللسان ( رَدِف ا ﴿ وقوله عَزَّ وَجَلَّ ﴿ قُلْ عَسَي أَنْ يَكُونَ رَدِف لَكُم ﴾ (١) المبرد ٣٧/٢ (٢) النمل ٧٧ (٣) معاني القرآن ٣٧/٢ (٤) (٤) (٤) المسائل العسكرية ص١٩١ (٥) المبرد ٣٧/٣ (١) شرح المفصل ٢٥/٨ (٧) رصف المباني ص ٢٤٦ (٨) اللامات ص٣٤ (٩) الجني الداني ص٢٠٧ (١٠) الكشاف٣١٠٣ (١٠) المجر المحيط ١٩٥/٧

يجوز أن يكون أراد ردّفكم، فرّاد « اللام » ويجوز أن يكون « ردّف » ممّا تعدي بحرف جرّ وبغير حرف جرّ ، التهذيب في قوله تعالى « ردّف لكم «قال: قرب لكم: وقال الفراء جاء في التفسير دنا لكم: فكأنّ اللام دخلت إذّ كان المعني « دنا لكم » قال: وقد تكون اللام داخلة والمعني « ردفكم » «كما يقولون « نَقَدْت لها مائه » أي نقدتها مائه... وتزيد العرب اللام مع الفعل الواقع في الإسم المنصوب فتقول: سمع له وشكر له ونصرت له أي سمعه «وشكره ونصحه»

أمًّا ابن هشام فلا يري سوي التضمين قال وهو يتحدث عن اللام المقحمة بين الفعل المتعدي ومفعوله (۱۱): « وليس منه (ردن لكم) خلاقاً للمبرد ومن وافقه، بل ضمن ردن معني اقترب مثل « اقترب للناس حسابهم »والذي يظهر لي حمل اللام في الآية علي الإقحام والزيادة لأنَّ الفعل (ردن) متعد بنفسه، فجعل اللام مقحمة مزيدة أولي من تضمين الفعل اللازم.

ومن اللام المقحمة بين الفعل ومفعوله اللام في قوله تعالى «للذين هم لربهم يرهبون» (٢) فالهروي (٣) يقضي بزيادة اللام في الآية للتوكيد والتقدير – عنده – للذين هم ربهم يرهبون.

أمًّا أبو حيان (٤) فلم يقض فيها بحكم معين بل نقل أراءً مختلفة فيها فقال« واللام في« لربهم» تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله المتقدم، وقال

(۱) المغني ۲۱۵/۱ (۲) الأعراف ۱۵۶ (۳) اللامات ۳۵ (۲) اللامات ۳۵ (۲) المات ۳۵ (۲) المات ۳۵ (۲)

الكوفيون : هي زائدة، وقال الأخفش هي لام المفعول المتقدم له ، وقال المبرد : هي متعلقة بمصدر والمعني «الذين هم رهبتهم لربهم . . » .

وأما الزمخشري فقد جعلها مقوية لوصول الفعل الي المفعول المتقدم لأنَّ تأخر الفعل عن مفعوله يكسبه ضعفاً ، تقول : لك ضربت.

واللام في قوله تعالى « للرؤيا تعبرون (١) لام مقوية لتوصيل الفعل الى مفعوله المتقدم لأنّ تأخره يكسبه ضعفا قال الأخفش (٢) « أراد أن يوصل الفعل إليها (الرؤيا) باللام كما يوصل بالياء » وقال المالقي (٣) فاغا أدخل حرف الجر في (الرؤيا) و (تعبرون) لا يتعدي به لكونه قدم (أي المفعول) عليه (أي علي الفعل) فضعف أي (الفعل) عن العمل فيه»

وقال الزمخشري (1) واللام في قوله «للرؤيا» إمّا أن تكون للبيان كقوله تعالى «وكانوا فيه من الزاهدين» وإمّا أنْ تدخل : لأنَّ العامل إذا تقدم عليه معموله لم يكن في قُوته علي العمل فيه مثله إذا تأخر عنه فعضد بها كما يعضد بها باسم الفاعل ، اذا قلت : هو عَبرٌ للرؤيا لانحطاطه عن الفعل في القوة . ويجوز أن يكون (للرؤيا) خبركان كما تقول : كان فلان لهذا الأمر : إذا كان مستقلاً به متمكناً منه و «تعبرون» خبر آخر أو حال ، وأن يضمن (تعبرون) معنى فعل يتعدي باللام كأنّه قبل : إن كنتم تنتدبون لعبارة الرؤيا » .

والأولي أن تكون اللام هاهنا زائدة مقوية لوصول الفعل إلي مفعوله ألم

<sup>(</sup>١) يوسف : ٤٣

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن ٢ / ٣٦٤ ، ٣٦٤

<sup>(</sup>٣) رصف المباني ص ٢٤٧

<sup>(</sup>٤) الكشاف ٢ / ٤٧٤ .

تقدم عليه لأنَّ المعمول علي العامل يكسبه ضعفاً فيجوز لمَّا تقدم عليه لأنَّ تقول: عَبُّرْتَ الرؤيا (١١).

أمًّا اللام في نحو «نَصَحْتُ لد» فيري المالقي (٢) أنَّها أصلية غير زائدة قال: « وأمَّا قوله : ( وأنصح لكم ) فاللام حرف جَرَّ غير زائد ، ومَنَّ يقول : «أنصحكم» حذف حرف الجر ، كما حذف في قوله : تمرون الديار والأصل يتمرون على الديار »

ويري الهروي أنّها زائدة قال (٣) «باب لام » تعدي الفعل وهي تدخل بعض المفعولين لتوصل الفعل الي المفعول ، وقد يجوز حذفها ، وذلك قولك : نصحت زيداً لزيد ، والمعنى واحد»

وما ذهب اليه الهروي هو الحق فقد قال الجوهري $^{(1)}$ « نصحتك نصحاً ونصاحة وهو باللام أفصح ، قال الله تعالى «وأنصح لكم » ومِمّا نحن فيه قول الشاعر:

هذا سراقة للقرآن يدرسه والمرء عند الرشا إن يلقها ذيب (٥).

(١) البيان في إعراب القرآن ٢ / ٧٣٣ (٣) اللامات للهروى ص ٣٤. (٤) الصحاح [نصح]

(۱) اللامات للهروي ص ٣٤. (٤) الصحاح [نصح]
(٥) هو في الكتاب بلانسية قال سيبويه «قال الأصمعي : هو قديم أنشد فيه أبو عمرو
ويري الشطر الثاني «يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا » وهذا العجز ملفق من صدر
ببت آخ لحسان من ثابت ير في عثمان بن عفان وهو (ضحوا بأشمط عنوان
السجودية ) والبيت من بحر البسيط ، والشاهد في قوله [للقرآن يدرسه] فان
الهاء فيه ضمير المصدر لا ضمير القرآن .. مواضعة :المغني ١/ ٢١٨ ، وشرح
شواهده ٢١/ ٨٥٧ والكتاب ٣/ ٢٧ واللامات للهروي ص ٣٥ ، ورصف المباني
ص ٢٤٧ والأمالي الشجرية ١/ ٣٣٩.

والهاء في «يدرسه» ضمير المصدر الذي هو الدرس المفهوم من «يدرس» ولا يجوز أن تكون للمفعول [للقرآن] لأنّه قَدْ تَعَدّي الفعل إليه باللام، فلا يجوز أن يتعدي إليه مَرّةٌ ثانية، لأنّ العامل لا يتعدي إلي الضمير وظاهره معا (١١).

### وقول الآخـــــر:

ملكت ما بين العراق ويثرب ملكاً أجار لمسلم ومعاهد (٢).

فاللام في «المسلم » زائدة للتوكيد ، وقد أقحمت بين الفعل (أجار ) ومفعوله (مسلم) .

### وقول الأخـــــر:

ما كنت أخدع للخيل بِخلَّه حتي يكون لِيَ الخليل خدوعا (٣)

فهو كسابقه زيدت «اللام» توكيد بين الفعل (أخدع) ومفعوله (الخليل) والتقدير : ما كنت أخدع الخليل .

### وقول الآخــــر:

ومن يك ذا عظم صبيب رجاية ليكسر عواد الدهر فالدهر كاسره (٤).

فاللام ها هنا زائدة للتوكيد وجاء معترضة بين الفعل ومفعوله .

(١) انظر اللامات ص ٣٥ ، والمغنى ١ /٢١٨ .

(۲) البيت لابن ميادة وهو من الكامل ، وانظر في «الحيني الدائي » ص ۱۰۷ ، والغني ١ / ٥٨٠ .

(٣) لم أقف علي نسبه والبيت من الكامل ، واعلم : أن مجئ اللام للتعدية مع تقدم
 الفعل علي المفعول موقوف علي السماع ، لزن الفعل لم يضعف عن العمل بتقدم
 المفعول عليه ، وانظر اللامات للهروي ص ٣٦ .

هذا وقد وقع شبه اجماع من النحاة على أنَّ اللام المقحمة بين الم والمضاف إليه شاذ وضرورة لا يقاس عليه قال سيبويه (١) «فانّما اختصت» لا ني «الأب» بهذا كما اختص «لدن» مع «غدوة» بما ذكرت لك ، ومن كلامهم أن يجري الشئ على مالا يستعمل في كلامهم نحو «ملامح» ، وهذا كيد لا يستعملون لا ملحمة ، ولا مذكارا ».

ومراده أنَّ «ملامح ، ومذاكير» من قبيل الشاذ ألا تري أن الواحد منهما «لمحه» و«ذكر» ،مع ذلك لم يجمعا عليهما شذوذاً كما أنَّ (لدن) نصبت (غدوة) من قولهم : لدن غدوةً شذوذاً علي التشبيه باسم الفاعل قشبهت نونها بتنوين اسم الفاعل ، والحركة قبلها بحركة الاعراب ، ولما كان ذلك كذلك فإقحام اللام ها هنا من قبيل الشاذ يحفظ ولا يُقاس عليه .

أمًّا العلامة الرضي (٢) فقد حكم عليه بالقلة لا بالشذوذ والحقيقة أنَّ اقحام اللام بين المتضايفين موقوف علي السماع قال المالقي (٣) « وهذان الموضعان موقوفان علي السماع ، لا يجوز قياس غيرهما عليهما لشذوذهما وخروجهما عن نظائرهما ».

وقال ابن يعيش (٤) «انه جاء علي ادارة الإضافة ، وان لم تكن الإضافة مستعملة إلا علي ندرة وضرورة »

أمًا بالنسبة للام المقحمة بين الفعل ومفعولة فقد قصرها سيبويه علي (١) الكتاب ٢٨٢/٢، ٢٨٢

(٢) شرح الكافية للرضي ١ / ٢٦٥

(٣) رصف المباني ص ٢٤٧ ، وانظر اللامات للهروي ص ٥٢

(٤) شرح المفصل ٢ / ١٠٦

السماع قال (١) ومثل ذلك : عَدَتك وكلتك ، ووزنتك ، ولا تقول ، وهبتك لأنّهم لم يُعدّوه . ولكن : وهبت لك ، وقال الهروي (٢) « ولا تدخل هذه اللام إلا في أفعال مسموعة تحفظ ولا يُقاس عليها ألا تري أنّه لا يجوز زن تقول : ضربت لزيد ، وأكرمت لعمرو ، وأنت تربد : ضربت زيدا ، وأكرمت عمرا ، فان قلت : ضربي لزيد ودعائي لزيد «تريد ضربي زيدا ، ودعائي زيدا أي أنهما واقعان بزيد جاز » .

أمًا المرادي فقد جعل اللام المقحمة بين الفعل ومفعوله علي ضربين (٣) :

أحدهما : مطرد مقيس وذلك بشرطين :

الأول : أن يكون العامل متعديًا إلى واحد

الفاني: أن يكون قد ضعف بتأخيره نحو «ان كنتم للرؤيا تعبرون» أو بفرعيته ، نحو «فَعَال لِمَا يريد» فزيادتها في ذلك مقيسة ، لأنَّها للعامل .

قال ابن مالك : ولا يفعل ذلك بالمعتدي إلي اثنين ، لأنّها إن زيدت في مفعوليه لزم منه تعدية فعل واحد إلى مفعولين بحرف واحد، وإن زيدت في أحدهما فيلزم منه ترجيح من غير مرجح وإبهام غير المقصود .

والثاني: غير الطرد وهو فيما عدا ما تقدم كقوله تعالى « قل عسي أن يكون ردف لكم» وقول الشاعر (٤٠):

وملكت ما بين العراق ويثرب ملكا أجار لمسلم ومعاهد

(۱) الكتاب ۱ / ۳۱۸ .

(٢) اللامات للهروي ص ٣٦ .

(٣) الجني الداني ص ١٠٥ - ٢٠١ .

(٤) البيت لابن ميادة ، وهو من الكامل ، المغني ١ / ٢١٥ ، والأغاني ٢ / ١١٥ ، و ) البيت لابن ميادة ، وهو من الكامل ، الجني الداني ص ١٠٧

### القسم الثاني

### اللام العاملة الجزم

وتُسمَّي لام الأمر ، ولام الطلب والتسمية الثانية أولي لأنَّها قد تكون للأمر كقوله تعالي «للأمر كقوله تعالي «للأمر كقوله تعالي «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِن ومن شاء لِيَقْضِ علينا ربك» (٢) وللتهديد كقوله تعالي «فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوْمِن ومن شاء فَلْيَكُفُر » (٣) وللالتماس : كقولك لمن يساويك «لتِنْعَل» مِنْ غير استعلاء ، وذلك لأنَّ الطلب إذا ورد من الأعلي فهو أمَّر ، واذا ورد من الأدني فهو دعاء ، وإذا ورد من المساوي فهو التماس (٤).

وقد تخرج عن الطلب إلى غيره ، كما إذا أريد بها وبمصحوبها الخبر نحو قوله تعالى «قُلْ من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا » $^{(1)}$  والجملة حينئذ إنشائية في اللفظ خبرية في المعنى ، قال العلامة الزمخشري « والمعنى : مَدُّ له الرحمن ، أي : أمهله وأملي له في العمر ، فأخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك ، وأنّه مفعول لا محاله ، كالمأمور به الممثثل لتقطع معاذير الضال .. أو في معنى الدّعاء بأن يمهله الله وينفس في مُدّة حياته » .

وهذه اللام وضعت أصالةً لطلب الفعل ، وتختص بالدخول علي الفعل المضارع ، وتقتضي جرمه وتخليصه للاستقبال .

(١) الطلاق : ٧ (٢) الزخرف : ٧٧ (٣) الكهف : ٢٩

(٤) أنظر المغني ١/ ٢٢٣ ، الجني الدَّاني : ١١٠ ، جواهر الأدب :٨٢ .

(ه) مريم : ۷۵ (۳) الكشاف ۳ / ۳۷ .

1 . 1

CART TO THE STATE OF THE STATE

وتلزم في أمر الغائب مطلقاً ، ويقل دخولها في أمر المتكلم ، سواء أكان المتكلم مفرداً نحو قوله ﷺ « قوموا فَلأصَلِ لكم » (١) أمْ معه غيره كقوله تعالى «وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحول خطاياكم » (٢).

وإنَّما عُدُّ دخولها على أمر المتكلم قليلا ، لأنَّ المتكلم لا يأمُر نفسه إلا على سبيل المجاز .

وأقل منه دخولهما في أمر المخاطب كقراءة زيدين ثابت ورويس عن يعقوب وعن الكسائي في رواية زكريا بن وردان «فبذلك فَلْتَفْرَحُوا» (٣) وقوله عَلَيْهُ «لتأخذوا مصافكم» (٤) قال الفراء عقيب ذكره قراءة زيد (٥) وقري قَولاً زيد أنها في قراءة أبي (فبذلك فافرحوا) وهو البناء الذي خُلِق للأمر إذا وجهت به أو لم تواجهه ، إلا أنَّ العرب حذفت اللام من فعل المأمور المواجه لكثرة الأمر خاصة في كلامهم ».

وأقول: إنّما عُدُّ دخولها على أمر المخاطب أقَلَ مِمَّا قبله ، مع أنَّ المأمور فيه غير الآمر - لأنَّ له صيغة تخصه وهي : فِعْلُ الأمر ، وإنما اختص المخاطب الأمر بصيغة الأمر ، وغيره بالأمر باللام لأنَّ أمر المخاطب أكثر استعمالاً ، فكان التخفيف فيه باستعمال صيغة الأمر له أولى .

وقد عَدُّ الأخفش إدخال اللام في أمر المخاطب لغة رديئة مُعَلَلاً بأنَّ هذه

<sup>(</sup>١) صحيح البخاري : ١ / ١٠٧ . (٢) العنكبوت : ١٢

<sup>(</sup>٣) يونس : ٥٨ وانظر المحتسب ١/ ٣١٨ ، ومختصر شواذ بن خالوية ص ٥٧ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء ١ / ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٥) السابق ١ / ٤٦٩.

اللام إنّما تدخل في الموضوع الذي لا يَقْدر فيه على «أَفْغِل» يقول : ليَقُمْ فَ مَا لأنّك لا تقدر على «أفعل» وإذا خاطبت قلت : قُم ، لأنّك قد استغنيت عنها (١٠٠٠.

أمًّا محمد بن يزيد المبرد فقد كان منصفاً في جوازه القياس على الآية والحديث إذ نراه يقول<sup>(۲)</sup> وجاءت هذه القراءة على أصل الأمر «ويقول »<sup>(۳)</sup> ولو كانت اللام للمخاطب لكان جيداً علي الأصل ، ويقول الزمخشري <sup>(٤)</sup>وقرئ فلتفرجوا باقاء وهو الأصل والقياس في قراءة الرسول المسائي يعيب قولهم «فلتفرحوا لأنّه وحده قليلا فجعله عيباً وهو الأصل ».

وإنَّما كثر دخول لام الطلب على المضارع المبنى للمفعول ، وعلى المضارع المبنى للفاعل إذا أسند إلى الغائب ، لاختلاف الأمر والمأمور فيه .

قال المبرد (1) « فاللام في الأمر للغائب ولكل من كان غير مخاطب نحو قول القائل: قُمْ ولأقم معك، فاللام جازمة لفعل المتكلم، ولو كانت للمخاطب لكان جيداً علي الأصل، وإن كان في ذلك أكثر لاستغنائهم بقولهم: افعل عن لتفعل، وروي أن رسول الله قرأ ( فبذلك فلتفرحوا) بالتاء) وقال الرماني (٧) «والغالب عليها ( يعني اللام) أن تدخل علي فعل الغائب... وكذلك فعل المتكلمين، قال الله تعالي « ولنحمل خطاياكم » وقد يُؤمر بها المخاطب»

(٣) المقتضب ٢ / ٢٤

(٢) المقتضب للمبرد ٢ / ٢٩.

. (٥) معاني القرآن للفراء ١ / ٤٦٩

(٤) الكشاف ٢ / ٣٥٣

(٦) أي: سواء أكان لمتكلم نحو« لأفسعد، وَلنسعد، أم مخاطب نحو لتُسعد يامحمد، أم غائب نحو: ليسعد محمد»

(٧) المقتضب للمبرد ٤٤/٢ . ٤٥

<sup>(</sup>١) البحر ٧/٨ ومعاني القرآن للأخفش١/ ٣٤٥ .

حركة اللام الطلبية الكسر، حَملاً علي لام الجر لأنّها أختها في الإختصاص بنوع وعملها فيه، وفتحها عن الفراء، لغة سليم وعنه أيضاً تفتح بفتحة تاليها نحو لتقرّأ الدرس يامحمد» فعلي هذا قبل: إن إنكسر مابعدها نحو لتنذن لي بالقول أو انضم نحو لي ليّكرم زيدا و فلا تفتح بل تُكسر (١١) وكسرت الجازمة وحَملاً علي الجارة (٢) ويجوز تسكينها بعد الواو والفاء وثمّ من حروف العطف، وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكهالشدة اتصالها بما بعدها لكونهما علي حرف واحد فصارا معه ككلمة واحدة فخفف بحذف الكسر تنزيلاً لحرف العطف المفتوح، ولام الأمر المكسورة منزلة وقعل «بفتح الفاء وكسر العين عير حلقي العين نحو كبد، وكتف وخدر. ففيه إسكان العين كقوله تعالي: (٣) فليمده بسبب إلي السماء ثمّ لبقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ «وقوله تعالي: (٤) « ثمّ ليقضوا تغثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق «وكسرها تعالي: (٤) « ثمّ ليقضوا تغثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق «وكسرها بعدها حملا علي الواو والفاء، ومن ثمّ فلا تبلع في الكثرة مبلغهما قال النحاس (٥) « وقرأ أهل الكوفة بإسكان اللام. وهذا بعيد في العربية، لأنّ « ثمّ » النحاس (٥) « وقرأ أهل الكوفة بإسكان اللام. وهذا بعيد في العربية، لأنّ « ثمّ » ليست مثل الواو والفاء لأنّها يُوقف عليها وتنفرد ».

وقال أبو حيان<sup>(٦)</sup> « ويجوز تسكينها مع ثلاثتها - يعني الواو، والفاء، ثُم خلافا لمن زعم ذلك الأكثر التسكين مع الواو والفاء، وقال خطاب الماردي

<sup>(</sup>١) الإرتشاف ١٩٤١/٢، وشرح المفصل ٢٤/٩، والأشموني ومعه الصبان ٤/٤

<sup>(</sup>۲) معاني الحروف ۵۸

<sup>(</sup>٤) الحج: ٢٩ وانظر الحجر لابن خالوية ٢٥٢. ٢٥٣

<sup>(</sup>٥) اعراب القرآن ٩٠/٣ (٦) الإرتشاف ٢/١٥٥

إسكانها مع قُم » في ضرورة الشعر، ولا يجوز في الكلام، وإن كان حمزة قد قرأ: « ثُم لَيقُطع » بسكون اللام لأنه لم يكن له علم بالعربية »

ولست أدري كيف خطأ القراءة مع أنَّ القراءة سنة متبعة وأنَّ القراء لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم وإنما قرأوا بالإثر.قصاري القول:

إذا سبقت لام الأمر بالزاو أو الفاء جاز كسر اللام على الأصل وإسكانها تخفيفاً والإسكان أكثر في الكلام لأنَّ الواو والفاء لا ينفصلان لا تتصلان بالكلمة كأنهما فيها ولا يكن الوقوف على واحد منهما فصارتا بمنزلة ماهو في الكلمة، فاسكنت اللام هرباً من الكسيرة كقولك في كتف وكيد، كتف وكيد المؤف فإن سبقت ب« ثُمٌ» فالوجه كسر اللام، لأنَّ « ثُمّ» حَرْفٌ يقوم بنفسه، ويمكن الوقوف عليه والإبتداء بما بعده، والواو والفاء لا يمكن ذلك فيهما، ويجوز الإسكان حملاً على الواو والفاء على ما ذكرنا.

#### هل تعمل لام الطلب مضمرة

من الأصول المقررة في قواعد النحو العربي أنَّ لام الأمر إذا ذكرت جزمت المضارع نحود لينفق ذو سعة من سعته (٢) فإذا حُذِفت لا تعمل: أي أنَّها لا تعمل محذوفة، بل يجب الرفع.

بيد أنَّه قد وردت شواهد كثيرة شعراً ونشراً، خُذِفت منها لام الأمر وبقي الفعل المضارع مع الحذف مجزوماً، وهذا يدفعنا إلي القول ابتداءً بجواز إعمال لام الأمر مضعرة.

<sup>(</sup>۱) اللامات للهروي ص۱۵۷، والمقتضب للمبرد ۱۳۳/۲ ومعاني الحروف ۵۸. ۵۸ والمغني ۲۳/۱ (۲) الطلاق: ۷

ولعل قصر إمام النحاة سيبويه إعمالها مضمرة في الضرورة فقط<sup>(۱)</sup> سيطر رأيه هذا علي فكر النحاة مِمًا دفع بعضهم إلى القول بعدم إعمالها في الضرورة أيضاً ومن هؤلاء محمد بن يزيد المبرد إذ يقول<sup>(۲)</sup> « والنحويون يجيزون إضمار هذه اللام للشاعر إذا اضطر، ويستشهدون على ذلك بقول متمم بن نويرة:

علي مثل أصحاب البعوضة فاخمشي- لك الويل جَرَّ الوجد أو يبكي من بكي . يريد: أو لِببُك من بكي وقول الآخر:

محمد تَفْدَ نَفْسَكَ كُلُّ نفس ... إذا ما خِفْتَ من شيء تِبالا (٣)

فلا أري ذلك علي ماقالوا، لأنَّ عوامل الأفعال لا تضمر، وأضعفها الجازمة، لأنَّ الجزم في الأفعال نظير الخفض في الأسماء، ولكن بيت متمم حمل علي المعني، لأنَّه إذا قال: فاخمشي، فهو في موضع« فَلْتَخْمِشِي» فعطف الثاني علي المعني، وأمّا هذا البيت الأخير فليس بمعروف، علي أنَّه في كتاب سيبويه على ما ذكرت لك»

فقد حمل المبرد البيت الأول على المعني وهذا منه غريب، فَعَطَفَ المضارع على الأمر فانجزم المضارع، مع أنَّ الأمر عنده مبني لا معرب، وليست لام الأمر

<sup>(</sup>١) الكتاب ٨/٣. ٩« واعلم أنَّ هذه اللام قد يجوز حذفها في الشعر وتعمل مضمرة، كأنهم شبهوها بأن« إذا اعملوها مضمرة...»

<sup>(</sup>٢) المقتضب ١٣٠/٢

 <sup>(</sup>٣) البيت: قيل لحسان بن ثابت، وقيل للأعشى، وقيل لأبي طالب، وهو من بحر الوافر، سر الصناعة ١٠٦/٢ والأمالي الشجرية ٢٧٥/١، والإتصاف ٢٠٠/٢ وشرح المفصل لابن يعيش ٢٠٠٧ والمغنى ٢٢٤/١

مقدرة فيه إلا عند الكوفيون (١) فانّهم يرون أنّ أصله مضارع مجزوم بلا. الاسر فأصل اذهب عندهم لتناهب فحذفت اللام تخفيفا، وتبعها حرف المضارع ثمّ اجتلبت همزة الوصل توصلاً إلى النطق بالساكن - إذ الذال ساكنة - وأنّ أصل وقم عندهم - « لتقم فحذفت اللام للتخفيف ثمّ تبعها حرف المضارع فصار النعل قم ولا حاجة هاهنا إلى همزة الوصل لعدم السكون.

قال ابن هشام (٢) و ويقولهم أقول: لأنَّ الأمر معني حقد أنْ يُؤدَّي بالمروف، ولأنَّه أخو النهي ولم تُدُلُّ عليه إلا بالحرف، ولأنَّ الفعل إنَّما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصل، وكونه أمرا أو خبراً خارج عن مقصوده، ولأنَّهم قد نطقوا بذلك الأصل كقوله:

لتقم أنت يا بن خَيْر قريش ... كي نَفْضي حوائج المسلمينا

وكقراء جماعة « فبذلك فلتفرحوا » وفي الحديث « لتأخذوا مصافكم » ولأنَّك تقول: اغْزُوا خُشَ، وارْم، واضربها، واضربها، واضربي كما تقول في الجزم، ولأنَّ البناء لم يعهد كونه بالحذف ».

والحمل علي المعني عند المبرد من قبيل الضرورة، فهو القائل (٣) « ولو قُلتَ»: قُمْ ويقعدُ زيد» لم يجز الجزم في الكلام، ولكن لو اضطر شاعر فحمله على موضع الأول، لأنه مما كان حقد اللام- كان على ماوصفت لك».

ويتبع ابن هشام المبرد في رأيه فنراه يقول بعد انشاده بيت متمم« فهو

<sup>(</sup>١) انظر الإنصاف ٢٤/٢ه. ٥٦٥ مسألة ٧٧ والمغني ٢٢٧/١، ومعاني القرأن للفراء.

<sup>(</sup>٣) المقتضب ١٣١/٢

على قبحه جائز، لأنَّه عطف على المعنى إذ أخمشي ولتخمشي بمعني واحد»(١)

ويقول الشيخ الأمير شارحاً كلام ابن هشام« وجد الجواز أنَّه في المعني من تسليط اللام التي في المعطوف عليه المتصيدة بواسطة العاطف وليس فيه حذف» (٢).

ولست أدري من أين جاءت هذه اللام المتصيدة، إنّها لام في الخيال. والشاهد مع تأويلهم هذا يُعد قبيحاً، وكأنهم خرجوا من ضرورة إلى ضرورة، ولو أنهم أجازوا اعمالها في الشعر خاصة كما فعل الإمام سيبويه ولم يلجأوا إلى التأويل والتقدير على حساب المعني لكان أولى.

أمًّا البيت الثاني فقد نقل ابن هشام عن المبرد « أنَّه لا يُعْرَف قائله مع احتماله لأنْ يكون دعاء بلفظ الخبر نحو « كَغَفَرُ الله لك»و « يرحمك الله» وحُذفت الياء تخفيفاً واجتزيء عنها بالكسرة كقوله:

فَطِرْتُ بُمنْصُلِي في يَعْمَلات ... دَوَامي الأَيْد يَخْبِطْنَ السريحا (٣)

وحَذْف الياء من« الأبد» والإجتزاء عنها بالكسرة يُعَدّ ضرورة أيضاً.

وقال الأعلم« والشاهد: إضمار لام الأمر في قوله « تَعْدُ » ومعناه: « لتَغْدُ » وهذا من أقبح الضرورات، لأنَّ الجازم أضعف من الجار، وَحَرَفَ الجرَّ لا يضمر، وقيل: هو مرفوع خُذُفت ياؤه ضرورة واكتفي بالكسرة وهذا أشهر في الضرورة وأقرب(١)

<sup>(</sup>۱) المغني ۲۲۵/۱ (۲) حاشية الأمير على المغني ۱۸۷/۱

 <sup>(</sup>٣) المغني ٢٢٥/١ والبيت لو مضرس بن ربعي. « يخبطن: يَضْرِبْنُ « السريحا » سيور يخصف بها قدم الناقه إذا حفيت. الكتاب ٢٧/١، والخصائص ٢٦٩/٢ والمغني ٢٢٥/١ والمغني

<sup>(</sup>٤) شرح شواهد المغني لل رطي ٥٩٧/٢، وهامش الكتاب ٨/٣

فهؤلاء يَلُوُون عِنق المعني ليّا لتسلم لهم أصول أملتها عَلَيْهِم السندية النحوية، ومن ثُمَّ عمدوا إلي التأويل وليتهم استجابوا لنداء المعني ووقفوا عند ما قال إمام النحاد سيبويد.

حقاً لقد كان سيبويه حكيماً عندما أجاز اعمال لام الطلب مضمرة وخَصَ اعمالها بالضرورة ولم يلو عنق المعتي بالتأويل والتقدير.

ولله دُرَّ ابن جني فقد ذهب مذهب سيبويه فخص اعمال لام الطلب مضمرة في المضرورة ولم يلجأ إلي التأويل احتراماً للمعني وتقديراً منه له فقال: (١) «واعلم أنَّ هذه اللام الجازمة لا تضمر إلا في ضرورة الشعر كما أنَّ حرف الجرّ لا يحذف إلا في الضرورة».

ولم تقتصر تأويلات النحاة على الشواهد العربية فحسب بل فرضوها على الشواهد القرآنية، وكان لزاماً عليهم إذا ما وقفوا أمام الشواهد القرآنية أن يسلموا لها محاولين اعادة النظر في أصولهم التي أملتها عليهم الصناعة النحوية، ليتهم فعلوا ذلك.

وإليك جانباً من الشواهد القرآنية والتي عمد النحاة فيها إلى التأويل ليثبت لهم ما قررته الصناعة النحوية.

يقول أبو حيان في قول الله تعالى « قُلُ لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» ( وقيل (٢): هو مضارع بلفظ الخبر ومعناه الأمر، والمعني: أقيموا: قاله

<sup>(</sup>١) سر صناعة الاعراب لابن جنى ١٠٨:١٠٦/٢

<sup>(</sup>٢) البحر المحيط ٢٦/٥

أبو على وفرقه، ورُدُّ بانَّه لو كان مضارعاً بلفظ الخبر، ومعناه الأمر لنفي على إعرابه بالنون، كقوله تعالى: «هل أدلكم على تجارة» ثم قال: (تؤمنون) (١١) والمعنى: آمنوا، واعتل أبو على لذلك بأنَّه لما كان بمعنى الأمر بني، يعني على حذف النون لأن المراد: أقيموا» وهذا رأي مخالف لما قرره النحاه ولما أملته الصناعة النحوية، فالمضارع إذا كان بمعنى الأمر استعمالاً بقي مرفوعاً لعدم وجود ما يوجب نصبه أو جزمه.

أمًّا تعليل أبي على لرأيه « بأنَّه لما كان بمعني الأمر بني « فهو تعليل أضعف من رأيه إذ لم يعهد في اللغة بناء المضارع لتضمنه معني الأمر ولا نظير له. قال ابن هشام (۲) « وقيل: يقيموا مبني، لحلوله محل « أقيموا « وهو مبني، وليس بشيء ».

وليت أبا على حين قال « ومعناه الأمر والمعني أقيموا « احترم جانب المعني وقدر لام الأمر خاصة والمضارع في الآية مجزوم ومن أصولهم المقررة أن المضارع المجزوم، لا يؤدي معني الأمر إلا إذا كان مجزوماً بلام الأمر، لو راعي هذا لكان أفضل من تأويل ترفضه الصناعة النحوية وتأباه علماً بأنَّ تقديره لام الأمر أقرب من تأويل ترفضه الصناعة لغرابته في اللغة وعدم النظير.

والزمخشري الذي ترسم خطا الإمام قائلاً<sup>(٣)</sup> « وربما حذفوا هذه اللام في الشعر، وجزموا بها أنشد أبو زيد في نوادره:

فَتُضْحِي صَرَيْعاً لا تقوم لحاجة ...ولا تُسْمِع الدَّاعي وَيُسْمِعْكَ مَنْ دعا(٤)

(۲) المغنى ۱/۲۲۷

(۱) الصف ۱۱٬۱۰

(٣) شرح المفصل ٢٤/٩, ٧٠/٧

(٤) لم أُهتد إلي قائله، المخصص لابن سيده ١٤٧/٢٧ وسر الصناعة ١٠٦/٢

يلجأ إلى التأويل في الآية فنراه يقول: « المقول محذوف لأنَّ جواب يدل عليه وتقديره « قل لعبادي الذين آمنوا(۱) « أقيموا الصلاة وأنفقوا « يقدل الصلاة وينفقوا » (۱) أقيموا اللامر « قُلْ » بعد تقدير مقول القول. وهو مردود لأنَّ قول الرسول لهم « أقيموا » لا يوجب أن يقيموا لأنَّ الجواب غير مرتب على الأمر ترتيباً كاملاً وغير لازم له، لأن أمر المسلمين بالصلاة لا يترتب عليه ( يُقيموا الصلاة ) فالمؤمنون متفاوتون في الدرجات والإستجابة فلربا يقيمها بعضهم ولا يقيمها بعض آخر تكاسلاً، كما هو الحال في كلَّ مأمورية (۱).

وكأني به لم يسترح إلى هذا الرأي فستطرد قائلاً (٤)« وجوزوا أن يكون يقيموا وينفقوا، بمعني ليقيموا ولينفقوا» ويكون هذا هو المقول. قالوا: إنّما جاز حذف اللام، لأنَّ الأمر الذي هو « قل» عوض منه، وأقول: هذه الذي قالوه مردُود إذ لم يُعهد التعويض بجملة عن حرف وإنّما المعهود العكس.

ثُمُّ يستمر قائلا<sup>(ه)</sup> « ولو قبل: يقيموا وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم يَجُرْ « وكأنضه بَعُدَّ حَذْف اللام من غير أن تسبق ب « قُلْ » عوضاً عنها شاذاً.

هذا وقد نسي الزمخشري ما عاهد نفسه عليه فُنَراه عند الحديث عن آية أُخْرى يجزم بإضمار لام الأمر فهو القائل بعد قوله تعالى « هل أدلكم على تجارة

(۱) ابراهیم ۳۱ (۲)الکشاف ۲/۲ه ه

(٣) من أساليب القرآن بين المعنى والصناعة النحوية ص٤٩.٤٨

(٤) الكشاف ٢/٢٥٥ (٥) الكشاف ٢/٢٥٥

تنجيكم من عذاب أليم- تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله (1) « تؤمنون (1) في معني الأمر، ولهذا أجبب بقوله: « يغفر لكم » وتدل عليه قراءة ابن مسعود ( آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا » « فإنْ قُلْتَ فما وجه قراءة زيد بن على رضى الله عنهما ( تؤمنوا ... وتجاهدوا ) ؟

قلت وجهها أن تكون علي إضمار لام الأمر كقوله:

محمد نَقْد نَفْسك كُلُّ نَفْس إذا ما خَفْتَ مِن أَمْر تَبَالا

وقال الفراء (٣) «قُلُ لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة» (٤) جُرِمت «يقيموا» بتأويل الجزاء ومعناه – والله أعلم – معني الأمر كقولك : قُلُ لعبد الله يَدْهب عنا ، تريد : اذهب عنا مجزم بنيّة الجواب للجزم وتأويله الأمر ، ولم يجزم علي الحكاية ، ولو كان جزمه علي محض الحكاية لجاز أن تقول : قلت لك تذهب يا هذا ، وإنّا جزم كما جُزم قوله «دعه ينم» (فذروها تأكل» فالتأويل – والله أعلم – ذروها فلتأكل (٥)، وقال أقال الله تبارك وتعالي (٦) «قُلُ للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيّام الله» ف «يَغفُروا» في موضع جزم ، والتأويل – والله أعلم – قُلُ للذين آمنوا اغفروا ، علي أنّه شرط للأمر فيه تأويل الحكاية ومثله «قُلُ لعبادي يقولوا التي هي أحسن »(٧) فتجزمه بالشرط «قُلُ» وقال قوم بنيّة الأمر في هذه الحروف ، من القول والأمر والوصية ، قيل لهم : إن كان جُزم علي المُكاية فينبغي لكم ان تقولوا للرجل في وجهه : قلت لك تَقُمْ وينبغي ان تقول أمرتك أن تذهب معنا ، فهذا دليل على أنّه شرط للأمر .

(۱) الصف ۱ ، ۱۱ . (۲) الكشاف ٤ / ٥٢٦ ، ٥٢٧ . (٣) معاني القرآن ٢ / ٧٧ . (٤) ابراهيم ٣١ (٥) هود ٦٤ .

(٦) الجاثية ١٤ ومعاني القرآن ١/ ١٥٩ . (٧) الاسراء ٥٣

فاذا قلت فقد قال الشاعر:

فلا تستطل مني بقائي ومُدَّتي ولكن يكُن للخير فيك نصيب (١).

قُلت هذا مجزوم بنيّة الأمر ، لأنَّ أول الكلام نهي ، وقوله وولكن» نسق وليست بجوات فأراد : ولكن ليكن للخير فيك نصيب ومثله قول الآخر :

من كان لا يزعم أنّي شاعر فَيَدُنُّ مني تَنْهَد الْمَزَاجِر (٢)

فجعل «الفاء» جواباً للجزاء ، وضمن «فيدن» لاماً يجزم بها وقَال الآخر :

فقلت أدعي وأدع فإنْ أندي لصوت أنْ ينادي داعيان (٣)

أراد : ولأدْعُ وفي قوله (وأدْعُ ) طَرَف من الجزاء وإن كان أمرا قَدْ نُسِق أوكه على أخره وهو مثل قول الله عَزُّ وجَلَّ «اتبعوا سبيلنا ولنحمل علي خطاياكم»

وفي مجالس<sup>(٤)</sup> ثعلب «قال : أي الفّراء أراد : ليكن ، قال : وظهور اللام أجود » .

<sup>(</sup>١) لم أقف على قائله ، والبيت من الطويل ، مجالس ثعلب ٢ / ٤٥٦ ، وسر الصناعة ٢ / ١٠٦ ، والمخصص ١٧/ ١٤٧ والمغني ١ / ٢٢٤ والجني الداني ص ١١٤.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قائله ، وهو من الزجر ، الانصاف ٢ / ٥٣٣ ، اللسان <sup>[</sup>زجر] وسر الصناعة ٢ / ١٠٨ .

 <sup>(</sup>٣) نسب الي الأعشي قاله سيبويه ، والي الخطيئة له الأعلم وقيل لدنًا والنمري ،
 الكتاب ٣ / ٤٥ والأمالي الشجرية ١ / ٢٨٠ ، ومجالس ثعلب ٢ / ٤٥٦ ، وسر
 الصناعة ٢ / ١٠٧ ، وشرح المفصل ٧ / ٣٣ والانصاف ٢ / ٥٣١ .

<sup>£07 /</sup> Y (£)

والمتأمل في كلام الفراء يري فيه عدم الضبط فهو يجيز حذفُها وقدرها في الشعر ، وفي الآيات يجعل المضارع المجزوم جواباً للأمر المقدر ثُمَّ يقول «ومعناه الأمر » ولو أنَّه راعي جانب المعني ما كان مفتقراً الي تقدير أمر مُقَدَّر .

هذا وقد نص الفراء على جواز أعمال لام الأمر مضمرة في الضرورة ففي الخصائص: قال أبو العباس: حدثني أبو عثمان قال: جلست في حلقة الفراء فسمعته يقول لأصحابه: لا يجوز حذف لام الأمر إلا في شعر وأنشد:

مَنْ كَانَ لا يزعم أني شاعر فَيَدُنْ مُنِّي تنَّهِ المُزاجِر (١)

قال فقلت له: لِمَ جاز في الشعر ولم يَجُرُّ في الكلام ؟ فقال لأنَّ الشعر يُضُطر فيه الشاعر ، فيحذف فقال فقلت : وما الذي اضطره هنا ، وهو يمكنه أن يقول : فليدن مني « قال فسأل عني ، فقيل له : المازني فأوسع لي ، قال أبو الفتح «قد كان يمكن الغراء أن يقول له : إنَّ العرب قد تلزم الضرورة في الشعر في حال السعد ؛ أنسأ بها واعتباداً لها واعداد لها لذلك عند وقت الحاجة إليها ؛ ألا تري إلى قوله :

قَدْ أصبحت أمَّ الخيار يَدّعِي عَلَيَّ ذَنباً كُلُه لم أصنع (٣)

فرفع للضرورة ، ولو نصب لما كسر الوزن وله نظائر ، فكذلك قال : (قَيَيْدنُ مني) وهو قَادرٌ علي أن يقول (قليدنُ مني ) لما ذكرت .

W.V. W.7 / W (1)

<sup>(</sup>٢) انظر ص

<sup>(</sup>٣) قائله أبو نجم والبيت من الرجز ، الكتاب ١ / ٨٥ ، والأمالي الشجرية ١ / ٨٥ ٣٩ و ٩٣ وشواهد المغنى ٢ / ٥٤٤ .

وقال الرضي (١) «وأجاز حَدَّفها في النثر في نحو: قُلْ لد يَفْعل ، قال الله تعالى «قُلْ لد يَفْعل ، قال الله تعالى «قُلْ لعبادي الذين آمَنُوا يُقيمُوا » (١) وإنا ارتكب ذلك لاستبعاده أن يكون القُول سبب الاقامة لأنَّ الفراء يجعل «يقيموا» في الآية جواباً للأمر ، ولو وقف الرضي عند حدَّ جعل «يقيموا» مجزوماً على أنه أمرٌ لكفي ، ومعلوم أنَّ المضارع لا يُؤدي معنى الأمر إلا بالام الأمر ظاهرة أو مقدرة .

بيد أنَّ الرضي تغلبه الصناعة فينصاع لها على حساب المعنى فيعود قائلا<sup>(٣)</sup> والأولى أن يقال في مثله إنَّه جواب الأمر ، كأنَّه لمَّا كان يحصل إقامتهم للصلاة عند قوله -عليه الصلاة والسلام- لهم (صلوا) جعل قوله - عليه الصلاة والسلام - كالعلة في إقامتها وقال بعضهم : جزمه لكونه شبه الجواب .

وهذا منه غريب لأننا لو قدرنا الآية :« إنْ تقل لهم يقيموا الصلاة » لضاع المعني ، لأن إقامة الصلاة ليست مرتبة على قوله «قل لهم، وأين مقول القول على هذا التقدير ، فان قبل فقد أشار إليه الرضي بقوله « صلوا » قلنا هذا تقدير جملة ليست الآية في حاجة إليه ، فتقدير لام الأمر أولي لأنّها على حرف واحد ومقول القول على هذا التقدير هو جملة «يقيموا» والمعنى على هذا التقدير مستقيم (14).

ولما كان التقدير الذي نقله الرضي بعيداً عن المعني رفضه كثير من النجاة يقول العكبري: «قوله تعالى (يقيموا الصلاة» فيه ثلاثة أوجه:

(۲) ابراهیم ۳۱

(۱) شرح الكافية ۲ / ۲۵۲

(٣) شرح الكافية ٢ / ٢٥٢

(٤) من أساليب القرآن بين المعني والصناعة د/ حامد نبيل ص ٤٦، ٤٧ . ٤٨ بتصرف

أحدهما: وهو جواب (قُلْ) وفي الكلام حَذْف تقديره: قُلْ لهم أقيموا الصلاة يقيموا ؛ أيْ إنْ تَقُلْ لهم يقيموا ؛ قاله الأخفش. وردّه قَوْمٌ قالوا : لأنَّ قَوْلُ الرسول لهم يُوجِب أنْ يقيموا ، وهذا عندي لا يبطل قوله ؛ لأنّه لم يُرد بالعباد الكفار بل المؤمنين ، وإذا قال الرسول لهم : أقيموا الصلاة أقاموها ، ويدل على ذلك قوله : « لعبادي الذين آمنوا » .

وأدي أنَّ دفاع العكبري عن رأي الأخفش ليس دقيقاً لأنَّ الجواب غير مرتب علي الأمر ترتيباً كاملاً وغير لازم له ؛ لأنَّ أمر المؤمنين بالصلاة لا يترتب عليه إقامة الصلاة قالمؤمنين درجات ، فبعضهم يقيمها وبعضهم يتركها تكاسلاً كما هو الحال في كُلِّ مأمور به .

قال العكبري (١١) والقول الثاني «حكي عن المبرد، وهو أنَّ التقدير قُلُّ لهم أتيموا يقيموا ؛ فيقيموا » المصرح به جواب «أقيموا » المحذوف ، وحكاه جماعة ولم يتعرضوا لإفساده ؛ وهو فاسدُ لوجهين :

أحدهما: أن جواب الشرط لا بُدّ أن يخالف الشرط إمّا في الفعل نحو أسلم تَدْخُلُ الجنة « وأما في الفعل والفاعل نحو» إثّمتني أكرمك ، أو في الفاعل نحو «قُمْ أقم» فأمّا إذا كان مثله في الفعل والفاعل فهو خطأ ، كقولك : قُمْ تَقَمْ، والتقدير علي ما ذكر في هذا الوجه : إن يقيموا يقيموا ، والوجه الثاني : أنّ الأمر المقدر للمواجهة ؛ ويقيموا علي لفظ الغيبة ، وهو خطأ إذا كان الفاعل واحداً والقول الثالث : أنه مجزوم بلام محذوفة ، تقديره : ليقيموا ، فهو أمّر مستأنف ، وجاز حذف اللام لدلالة «قُلْ » على الأمر .

<sup>(</sup>١) التبيان ٢ / ٧٧٠

والقول الثالث الذي ذكره العكبري ينسب إلى الكسائي (١) فقد أجاز إحساب لام الأمر مضمره بعد الأمر بالقول وجعل منه (قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة) أي ليقيموها. قال ابن هشام (٢)ووافقه ابن مالك في شرح الكافية، وزاد عليه أن ذلك يقع في النثر قليلا بعد القول الجنري كقوله :

> قُلت لبوا لَدَيْه دَارُها تَنَاذَنَّ فَإِنِّي حَمْوُهَا وِجَارُها (٣)

أي لتأذن ، فحذف اللام وكسر حرف المضارعة قال : وليس الحذف بضرورة لتمكنه من أن يقول :«إيذن » .

والقليل المخصوص بالاضطرار . الحذف دون تقدم قول ، كقول الشاعر :

فلا تستطل مني بقائي ومدتي ولكن يكن للخير فيك نصيب (٤)

هذه جملة ما قاله النحاة في هذه المسألة وليتهم أجازوا إعمال لام الأمر مضمرة بدلاً من تأويلاتهم التي لا تتفق وروح اللغة التي نزل بها القرآن ، ولو أنَّهم قالوا بإعمالها مضمرة لحافظوا علي معاني القرآن التي لا تفتقر إلي تأويلاتهم التي مزَقت المعني تمزيقاً وخاصة أنَّه قد وردت شواهد شعرية كثيرة لم يجد النحاة مفراً من تقدير لام الأمر فيها وإن كان جُلهُم قد حكم عليها بالشذوذ أو الضرورة بلا مبرد، ولو أنَّهم قَدَّ رُوا لام الأمر لكانوا بعيدين عن التكلف ؛ علماً بأنَّ المضارع

<sup>(</sup>١) المغنى ١ / ٢٢٥ والجني الداني ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) المغني ١ / ٢٥٥ وانظر شرح الكافية الشافعية ٣ / ١٥٧٠ .

<sup>(</sup>٣) قائله : منصورين مرتد الأسدي ، والبيت من الرجز ، ويروي زيدين بكسر حرف المضارع وقلب الهمزة باء ، المغني ١ / ٢٢٥ والجني الداني ص ١١٤ ، واللسان لحما] والصحاح ٥ / ٢٠٣٥ .

<sup>(</sup>٤) الأشموني ومعه الصبان ٤ / ٤ ، والبيت سبقت الإشارة إليه .

في الآيات التي أوردناها بصيغة الغيبة وأمر الغائب كثير ، ولا أري سرأ في تأويلهم الذي يلجأ إلى تقدير أمر محذوف بصيغة المخاطب وجعلهم المضارع المذكور جواباً ، إنَّ تأويلهم هذا وتقديرهم فيه ضياع للمعنى ؛ وإذا كانت الصناعة قد فرضت عليهم هذا ، فهي التي قررت أصولهم والتي منها مالا يحتاج إلى تقدير أولى ممّا يحتاج وتقدير حرف أولى من تقدير جملة، والتناسب في العطف أولي من التخالف ، والحقيقة أولي لآنها لا تحتاج إلى قرائن ، وإذا أمكن الحمل عليها كان أولى اليست هذه هي قواعدهم العامة وأصولهم المقررة (١) فلست أدري لم أهملوها عندما حكموا على الشواهد بالضرورة أو الشذوذ، وعندما حملوا أساليب القرآن على التقدير والتأويل فهرا وهناك عوامل صناعية في آية النور «قُلْ للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ، وليضربن بخمرهن على جيوبهن»(٢) وهي النهي ولام الأمر الظاهرة في «وليضربن» فتقدير لام الأمر يوجد التناسق في الجمل فيكون الكلام كله في صورة أمر ونهي ، وهذا أولى من تقدير أمر محذوف يكون المضارع جواباً له فيضيع المعنى ، وأمَّا جعلها أمرًا في صورة إخبار على ما قيل يُؤدي إلى عدم التوافق في العطف ، علماً أنَّ ثُمَّة فروقاً بين الأمر بصيغة «افعل» والأمر بلام الأمر في المضارع ، فالأمر بصيغة وافعل، تعنى تنفذ المأمور به فوراً ويتحقق ذلك بالتنفيذ مرة واحدة ، أما الأمر بلام الأمر في المضارع فيعني الاستعرار وهو المراد والمطلوب في الآيات السابقة (٣).

والأولي -عندي- إعمال لام الأمر مضمرة لكثرة الوارد شعراً ونثراً .

<sup>(</sup>١) من أساليب القرآن بين المعني والصناعة النحوية ص ٥١ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) النور ۳۰.

<sup>(</sup>٣) من أساليب القرآن بين المعنى والصناعة النحوية ص ٥١ ، ٥٢ .

#### اللام الماملة

ونعنى بها اللام التى لا تعمل فيما بعدها وقد ذكرت أنواعها من قبل إجمالا والآن نشرع فى ذكرها تفصيلا فأقول وبالله التوفيق .

# 

وهى اللام المفتوحة فى نحو لمُحمد قائم ، وسميت لام الابتداء لأن أكثر دخولها على المبتدأ نحو : لوالدك أحرص الناس عليك أو على ما أصله المبتدأ نحو : إنّ فى الكلية لعالما فاستفد بعلمة وفائدتها أمران : نوكيد مضمون الجملة . ولهذا زحلقوها في باب « إن » عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ، وتخليص المضارع للحال قال ابن هشام «كذا قال الأكثرون » (۱) وقال « واعترض ابن مالك التانى بقوله تعالى «إن ربك ليحكم بينهم » « إنى ليَحْزنني أنْ تذهبوا به » فإن الذهاب كان مستقبلا ، فلو كان الحزن حالاً لزم تقدم الفعل فى الوجود على فاعله مع أنه أثره ، والجواب أنّ الحكم واقع فى ذلك اليوم لا محالة ، فنزله منزلة (۱) الحاضر المشاهد وأن التقدير : قصد أن تذهبوا ، والقصد حال » .

ولام الابتداء لها الصدارة في جملتها سواء دخلت على المبتدأ الواقع

<sup>(</sup>۱) المغنى ۱ / ۲۲۸

<sup>(</sup> ۲ ) المغنى ۱ / ۲۲۸

أول الجملة نحو: للحق منتصر وللباطل مهزوم ، أو على الخبر المقدم علي المبتدأ نحو: لمنتصر الحق ، ولمهزوم الباطل ، وعلى معموله الساد مسده نحو « لعندك خالد » وأمّا قوله :

أُمَّ الحُليس لعجوز شَهْريَهُ .. ترضى من اللحم بعظم الرَّقَبَهُ (١١) فقيل : اللام زائدة ، وقيل : للابتداء والتقدير : لهى عجوز وَضُعُفَ بأنَّ حَذْف المبتدأ مناف للتوكيد الذي جئ باللام لأجله .

وتدخل لام الابتداء ، فى خبر إنّ دون سائر أخواتها فتقول : إنّ الجوّ لَصَحْوٌ ، وإنّ الربيع لَجمِيلٌ ، وعلى إسمها بشرط الفصل كقوله تعالى : «إنّ فى ذلك لآيه  $^{(Y)}$  « إنّ فى ذلك لعبّرةً لمن يخشى  $^{(T)}$  « إنّ فى هذا البلاغاً  $^{(1)}$  و « إنّ منهم لفَرِيقاً  $^{(0)}$  و « إنّ لك لأجرا  $^{(1)}$  وكقولك : إنّ عندنا لعالماً قال تأبط شرا :

## إنَّ بالشُّعْبِ الذي دون سلع .. لَقَتيلاً دَمُّه ما يُصَلُّ (٧)

(۱) قاذله رؤية وهو من الرجز ، المغنى ۱ / ۲۳۰ ، والاشموتى والصبان ۱ / ۲۸۰ مرح شرح شرع شوريه ] والجنى شرح شرح المفصل ۳ / ۱۳۰ واللسان ( شهريه ) والجنى الدانى صد ۱۲۸ .

- **(Y)**
- (٣) النازعات : ٢٦ .
- (٤) الأنبياء: ١٠٦
- (٥) آل عمران : ٧٨
  - (٦) القلم : ٣

(٧)البيت من بحر المديد ، اللامات للروى صـ ٨٢ ، والصحاح ( السلع )

فأدخل الام على « الاسم » حين فصل بينه وبين « إنَّ » بحرف الجرَ فإنْ لم يفصل بينهما لم يَجُرُ أنْ تدخل اللام على الاسم لو قلت :

إنَّ لمحمداً في الدار . لأنَّ اللام للتوكيد فلا تجمع بين توكدين كما لا يجمع بين تأنيين ولاين تعريفين ، وفي الفصل بالمضمر الذي بين اسمها وخبرها نحو قوله تعالى « إنَّك لأنت الحليم الرشيد » (١) و « إنَّ لهو البلاء المبين » (٢) وقولك : إنَّ الإيان لهو سلاح المؤمن ، وفي معمول خبرها شرط تقدمه على الخبر نحو : « إنَّ المؤمن لفي رحاب الله سائر ومنه قول الشاعر:

إن امراء أخصني عَمْداً مَود ته .. على التناثى لعبدى غير مكفور (٣) ومنه قوله تعالى « لعمرك إنّهُمْ لفى سكرتهم يعمهون (٤)، وفي ما يحل محل الخبر من ظرف وجار ومجرور كقوله تعالى « إنّ الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى جحيم » (٥) وكقولك : إنّ خالداً لعندك ، وفى المضارع كقوله

<sup>(1)</sup> 

<sup>(</sup>٢)

<sup>(</sup>٣) قائله أبو زبيد الطائع والبيت من بحر البسيط الكتاب ٢ / ١٣٤ وشرح المفصل ٨ / ١٨٠ والمغنى ٢ / ١٧٠ والانصاف ١ / ٤٠٤ والانسموتى والصبان ٢ / ٢٨٠ ودرصف المباح صـ ٢٣٤ ، واللسان [خصص] .

 <sup>(</sup>٤) الجر ٧٢ .

تعالى « إنَّ رَبَّكِ ليحكم بينهم يوم القيامة  $^{(1)}$  وفي الماضي الذي لا يتصرف غير « ليس » لأنها للتقى نحو « إن المؤمن لنعم الرجل ، وإنّ الكافر لبنس الرجل ، والمتصرف بشرط أنَّ يُغْرَنَّ ب « قد لأنها تقرب الماضي من الحال تقول : إنّ الإيان لقد نَجَى بصاحبه .

وإنّما لم تدخل « اللام » إلا في خبر « إنّ » من بين سائر أخواتها لأنها تدخل على المبتدأ والخبر ولا تغير معناه ولا حكمه كسائر أخواتها ألا ترى أنّ « إنّ محمداً قائم » و « محمد قائم » بمعنى واحد فلم يتغير بها الحكم ولا المعنى ، وأنّها أخت لللام في المعنى وذلك من وجهين : أحدهما : أن « إنّ » تكون جواباً للقسم واللام يتلقى بها القسم تقول والله لصلاح عالم ، والله إنّ صَلاح عالم » فلما لم تُغيّر « إنّ » الحكم ولا المعنى أتوا معها باللام المؤكدة

الثانى : أنَّ « إنَّ » للتأكيد واللام للتأكيد فَلما اشتركا فيما سبق ساغ الجمع بينهما (٢).

فإن قيل: العرب لا تجمع بين حرفين بمعنى واحد فكيف جاز الجمع بينهما هاهنا وما الداعى إلى ذلك ؟

قلنا إنما جمعوا بينهما مبالغة في إرادة التوكيد ، وذلك أنّا إذا قلنا مُحمد قائم فقد أخبرنا بأنّه قائم لا غير ، وإذا قلنا « إنّ محمداً القائم . فإنْ التعلى ١٧٤ .

(٢) شرح المفصل ٨ / ٦٥ ، وشرح الجمل ١ / ٤٣١ .

أتبت باللام كان المكرر ثلاثاً فعصلوا على ما أرادوا من المبالغة في التأكيد وإصلاح اللقط بتأخيرها إلى الخبر(١١)

وقد قال أهل المعانى « إذا ألقيت الجملة إلى مَنْ هو خالى الذهن استغنى عن مؤكدات الحكم ، فيقال : زَيدٌ ذاهب ، ويُسمّى هذا النوع من الخبر ابتدائية وإذا ألقيت إلى طالب لها ، متردد فى الحكم ، حسن تقوية الحكم بمؤكد وذلك بإدخال « إنّ » نحو : إنّ زيداً ذاهب ، أوّ اللام « نحو لزيّد ذاهب ، ويُسمّى هذا النوع طلبياً ، وإذا ألقيت إلى منكر للحكم وجب توكيدها بحسب الإنكار فتقول : « إنى صادق » لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في وكندها بحسب الإنكار فتقول : « إنى صادق » لمن ينكر صدقك ولا يبالغ في وكان حَقّ هذه اللام أنْ تتقدم على « إنّ » ولكنهم زحلقوها في باب « إنّ » وكان حَقّ هذه اللام أنْ تتقدم على « إنّ » ولكنهم زحلقوها في باب « إنّ » عن صدر الجملة كراهية ابتداء الكلام بمؤكدين ، ولقوة « إنّ » بكونها عاملة والعامل حَرِي بالتقديم ، ولأنّها لو أخرت لقُدُم معمولها عليها ، وهي غير والعامل حَرِي بالتقديم ، ولأنّها لو أخرت لقُدُم معمولها عليها ، وهي غير أنْ يُقدموا « إنّ » ويؤخروا « اللام » فيقولون إنّ الحقّ لنتصر ، وإنّ الباطل لمزوم ، وإنا رأوا تقديم « اللام » في الأصل على « إنّ » لسبين (٣).

الأول : ابقاء لعملها لأنّه لو تأخرت « اللام لعلقت « إنّ » عن العمل

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٨ / ٦٥ / ٦٦ .

<sup>(</sup>۲) الجنى الدآن صد ۱۳۰ ، ۱۳۱ .

<sup>(</sup>٣) المغنى ١ / ٢٣٠ ، ٢٣١ وشرح المفصل ٨ / ٦٣ .

والحروف لا يكون فيها تعليق ، ومن تَمُّ وجب أن تكون اللام أو لا .

الثانى : أنها جاءت مُقَدَّمة على « إن ّ » لما أبدلوا همزتها هاء تنبيها على الأصل في قول الشاعر :

ألا يَاسَبُ بَرْق عَلَى قُلل الحَمى ،، لَهِنْك مِنْ بَرْقٌ عَلَى كَرِيمٌ (١) وإنما سهل الجهع بين حرفَى التأكيد ها هنا نَغَير لفظ « إنّ » إذ بتغيير لفظ «إنّ» صارت كأنها حرف آخر فسهل الجمع بينهما ، وإبدال الهاء من الهمزة كثير في كلام العرب قالوا : هرقت الماء يريدون : أرقته ، وربما زادوا بعد الهمزة هاء وذلك أمارة تقاربهما وتجانسهما عندهم قالوا : أهرقته فجمعوا بينهما .. وذلك يُقوى – عندى – أنّ أصل « لهنك » « لإنك » ولا اعتداد بقول الفراء أنّ الأصل : له إنّك فهما جملتان ، ومعنى « له » والله ، وإنّ بقول الفراء أنّ الأصل : له إنّك فهما جملتان ، ومعنى « له » والله ، وإنّ جواب القسم فحذفت همزة « إنّ » تخفيفا فصارت لهتك (١)، ومنهم من خواب القسم مخذوف وكانّه قال : والله لهنك (١)، واستدلوا على ذلك بأنّك قد تأتى بلام مخذوف وكانّه قال : والله لهنك (١)، واستدلوا على ذلك بأنّك قد تأتى بلام «أنّ » فتدخلها على الخبر نحو قوله :

### لهنك من عشمية لوسيمة علي هنوات كاذب من يقولها

 <sup>(</sup>۱) قيل: لمحمد بن مسلمة وقيل: المحمدين يزيد بن مسلمة والبيت من الطويل الخصائص ۱ / ۳۱۵ ، والمغنى ۱ / ۲۳۱ ، والجنى الدانى صد ۱۲۹ وشرح المفصل ۸ / ۲۳ واللسان ( لهن ) .

<sup>(</sup>٢) ارتشاف الضرب ٢ / ١٤٧.

<sup>(</sup> ٣ ) شرح الجمل لابن عصفور ١ / ٤٣٣

وليس بشئ لاحتمال كون اللام زائدة في الخبر .

ولا يجوز لنا أنْ نَدّعى أنّ الأصل « إنّ لمحمداً قائم » لئلا يحول ماله الصدر بين العامل والمعمول ، ولأنهم نطقوا باللام مُقدمة على « إنّ » قالوا: لهتك قائم ، قال ابن هشام (٢) « ولاعتبارهم حكم صدريّتها فيما قبل إنّ دون ما بعدها ، دليلُ الأولّ : أنها تمنع من تسلط فعل القلب على أنّ ومعموليها ولذلك كسرت في نحو « والله يَعلَمُ إنّك لرسوله » بل قد أثرَت هذا المنع مع حذفها في قول الهذلي فغيرت بَعدهُمُ بِعَيْش ناصب ،، وإخالُ إنّي للحق ، فحذفت اللام بعد ما علقت « إخال إنّي للحق مستتبع الأصل : إنّي للاحق ، فحذفت اللام بعد ما علقت « إخال » ، و بقى الكسر بعد حذفها كما كان مع وجودها ، فهو مما نسخ لقطه وبقى حكمه ، ودليل الثانى : أنّ عمل « إنّ » يتخطاها ، تقول « إنّ في الدار حكمه ، ودليل الثانى : أنّ عمل « إنّ » يتخطاها ، تقول « إنّ في الدار لزيداً « و » إنّ زيداً لقائم « وكذلك يتخطاها عمل العامل بعدها نحو « إنّ ريداً طعامَك لآكل ... وفي التنزيل « إنّ ربهم بهم يَومئذ لمخبير (٣) » .

<sup>(</sup>١)لم أقف له على نسبة والبيت من بحر

شرح الجمل ١ / ٤٣٣ . معانى القرآن ١ / ٤٦٦ ، والانصاف ١ / ٢٠٩ .

<sup>(</sup>۲) المغنى ۱ / ۲۳۱ .

<sup>(</sup>٣) العاديات ١١.

لام الابتداء لها صدر الكلام ومن ثمّ علقت أفعال القلوب تقول: علمت عبد الله منطلقا فتنصب « عبد الله بعلم » فإذا أدخلت اللام رفعت تقول: علمت لعبد الله منطلق، قال سيبويه (١) « ومن ذلك: قد علمت لعبد الله خيرٌ منك، فهذه اللام تمنع الفعل كما تمنع ألف الإستفهام، لأنّها إنما هي لام الابتداء، وإنّما دخلت عليه علمت لتؤكّد وتجعله يقيناً قد علمته ولا تُحيل على علم غيرك » قال الهروى: ،، لما كان الأصل في علمته ولا تُحيل على علم غيرك » قال الهروى: ،، لما كان الأصل في قولك، علمت إنّ زيداً لقائم: علمت لإنّ زيداً قائم، لأنّها لامُ الابتداء، منعت اللام الفعل أن يعمل في « إنّ » في موضعها قبل « إنّ » وإن كانت مُوّخرة في اللفظ ».

وتقول: إنّ خالداً لضارب عمراً ، فإنْ قَدَمت «عمراً » على اللام فقلت: إنّ خالداً عمراً لضارب ، جاز عند جميع النحو بين ، لأنّ الخبر بعدها، وإنّما جاز تقديم مفعول ما بعد اللام التى فى خبر « إنّ » عليها ، لأن اللام التى فى خبر « إنّ » فى الحقيقة مقدرة قبل « إنّ » فكان المقدم قبل اللام ، رذا وقع بينها وبين اسم « إنّ » مؤخراً بعدها فى الترتبب فجاز ذلك .

فإذا قلت : لخالدُ ضارب عمراً ﴿ لَمْ يَجُزُ تَقَدِيم مَفْعُولُ ( ضارب )

(۱) الكتاب ۱ / ۲۳۲.

على ( اللام ) فلا يجوز « عمراً لخالد ضارب » لأنَّ ( اللام ) لام الابتداء ولها الصدد ، ولذلك لم يَجُزُ تقديم شئ مًا بعدها عليها .

### الثانى : « اللام الفارقة أو لام الإيجاب »

اعلم أنّ « إنّ » المشددة إذا خففت يحذف النون الثانية وإبقاء الأولى ساكنة - صلحت للدخول على الجملة الأسمية نحو : إنْ محمدٌ لقائم ، والفعلية كقوله تعالى (١) ، « وإنْ كانت لكبيرة إلاّ على الذين هدى الله » فإنْ خففت ودخلت على جملة اسمية جاز فيها الإعمال والإهمال ، وإنْ دخلت على جملة فعلية أهملت وجوياً قال ابن هشام (٢): « الثالث : أن تكون مخففة من الثقيلة فتدخل على الجملتين فإن دخلت على الإسمية جاز إعمالها خلافاً للكوفيين ، وإنْ دخلت على الفعل أهملت وجوياً » .

فإذا أهملت « إنْ » لزمها اللام في الخبر لئلا تلتبس و « إنْ » النافية التي بمعنى « ما » قال سيبوية ( $^{(7)}$  « واعلم أنّهُمْ يقولون :إنْ زيْدُ لذهب ، وإنْ عمرو لخير منك ، لما خففها جعلها بمنزلةً لكنّ حين خففها وألزمها اللام لئلا تلتبس ب « إنْ » التي هي بمنزلة « ما » التي تنفي بها ومثل ذلك «إنْ كلّ نفس لما عليها حافظ «وقال تعالى» وإنْ

<sup>(</sup>١) انظر اللامات للهروى ٨٦ ، ٨٧ بتصرف .

<sup>(</sup>۲) المغنى ۱ / ۲٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٣)الكتاب ٢ / ١٣٩ .

<sup>(</sup>٤)الطارق ٤.

كُلِّ لَماً جميع لدينا محضرون <sup>(١)</sup> » إنما هي لجميع ، و « ما، لغو » .

وهذه اللام يسميها البصريون لام الإيجاب ولام الفصل واللام الفارقة.

قال: المبرد (٢) « وإذا دخلت اللام عُلِمَ أنهًا الموجبة لا النافية » وقال ابن يعيش (٣) « النحويون يسمون هذه: اللام الفارقة ، ولام الفصل وذلك أنّها تفصل بين المخففة من الثقيلة وبين النافية » .

أمّا الكوفيون فيسمونها « لام » إلا فاللام في نحو « إن محمدٌ لقائم « بعنى ، إلّا » و « إنْ » بمعنى « ما » أى ما محمد إلّا قائم قال ابن هشام  $^{(1)}$ « وزعم الكوفيون أنّ « اللام » في ذلك كُله بمعنى « إلّا » وأنْ» قبلها نافية واستدلوا على مجئ اللام فلاستثناء بقول الشاعر :

أُمسى أَبَانُ ذليلاً بَعْدَ عِزَّتِهُ ،، وَمَا أَبَانُ لَمِنَ أَعْلاجَ سُودان (٥٠) »

<sup>(</sup>١) يس ٣٢ .

<sup>(</sup>٢)المقتضب ٢ / ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٩ / ٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١ / ٢٣٢.

<sup>(</sup>٥) البيت من البسيط ولم أقف له على نسبه وهو في المعنى ١ / ٢٣٢ ، وشرح الاسموتي ومعد الصبان ١ / ٢٨٠ ، والسمع ١ / ١٤١ ، والارتشاني ٢ / ١٤٨ ، وشرح شواهد المعنى للسيوضي ٢ / ٢٠٤ .

ولا حجة لهم فى البيت لإمكان أن تكون « اللام » زائدة فى خَبر «ما» النافية أو تكون « ما » استفهامية والكلام تم عند « أبانُ » ثُمَّ ابتدى الكلام والتقدير لهُو من أعلاج ، قاله ابن هشام (١)

وقاله الهروى  $(^{Y})_{\alpha}$  وأهل الكوفة يُقَدّرون  $_{\alpha}$  إنْ  $_{\alpha}$  قولك : إنْ زَيْدُ لُقَاتُم وإنْ قام لزيد بمعنى  $_{\alpha}$  ما  $_{\alpha}$  ،  $_{\alpha}$  و  $_{\alpha}$  اللام  $_{\alpha}$  بمعنى  $_{\alpha}$  إلا  $_{\alpha}$  والتقدير  $_{\alpha}$  عندهم  $_{\alpha}$  ما زَيْدٌ إلا قائم ، وما قام إلا زيد .

ولكن السؤال الذي يفرض نفسه الآن هل هذه اللام هي لام الابتداء أم لام أخرى اجتلبت للفرق ؟

ويجبب ابن هشام عن هذا التساؤل فيقول « واللام عند سيبويه والاكثرين لام الابتداء أفادت - مع إفادتها توكيد النسبة وتخليص المضارع للحال - الفرق بين « إن » المخففة من الثقيلة و « إن » النافية ولهذا صارت لازمة بعد أن كانت جائزة ، اللهم إلا أن يدل دليل على قصد الإثبات،،، وزعم أبو على وأبو الفتح وجماعة أنّها « لام » غير لام الابتداء اجتلبت للفرق ، قال أبو الفتح : قال لى أبو على : ظننت أنّ فلانا تُحوى محسن ، حَتّى سمعته يقول : إنّ « اللام » التى تصحب « إن » الخفيفة هي لام الابتداء ، فقلت له : أكثر نحوي بغداد على هذا ، وحجة أبى على دخولها على الماضي المتصرف نحو « إنْ زيذاً لقام » وعلى منصوب الفعل

<sup>(</sup>١) المعنى ١ / ٢٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الأزهيه للهروى صـ ٣٨ .

المؤخر عن ناصبه في نحو « وإنْ وجدنا أكثرهم لفاسقين » وكلاهما لا يجوز مع المشددة ، وقال ابن يعيش (١) ، وذهب قوم آخرون إلى أنّ هذه اللام لبست التي تدخل « إنّ » المشددة التي هي للابتداء ، لأنّ تلك كان حكمها أنْ تدخل على اسم « إنّ » فأخرت إلى الخبر لئلا يجتمع تأكيدان وساغ ذلك من حيث كان الخبر هو المبتدأ في المعنى أو ما هو واقع موقعه وهذه « اللام » لا تدخل إلا على المبتدأ وعلى خبر « إنّ » إذا كان إيّاه في المعنى أو متعلقاً به ، ولا تدخل من الفعل إلا على ما كان مضارعاً واقعا في خبر «أنّ » وكان فعلاً للحال ، وإذا لم تدخل إلا على ما ذكرناه لم يجز أن تكون «أنّ » وكان فعلاً للحال ، وإذا لم تدخل إلا على ما ذكرناه لم يجز أن تكون على الغمل الماضي نحو « إنْ على الفعل الماضي نحو « إنْ كان ليضلنا » (٢) « إنْ وَجدْناً أكثرهم لفاسقين » (٣) وأيضا فإنْ « لام » كاد ليضلنا » (٢) « إنْ وَجدْناً أكثرهم لفاسقين » (٣) وأيضا فإنْ « لام » الابتداء تعلق العامل عن عمله فلا بعمل ما قبلها فيما بعدها نحو قولك : أعلم لزيدٌ منطلق وقوله « والله يَشهد إنّ المنافقين لكاذبون » (٤) وقد تجاوزت الأفعال إلى ما بعد هذه اللام فعملت فيها نحو « وإنْ كُنّا عَنْ خاورت الأفعال إلى ما بعد هذه اللام فعملت فيها نحو « وإنْ كُنّا عَنْ دراستهم لغافلين ، ، ، (٥) »

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٩ / ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) الفرقان ٤٢ .

<sup>(</sup>۳) الاعراف ۱۰۲.

<sup>(</sup>٤) المنافقون ١ .

<sup>(</sup>٥) الأنعام ١٥٦.

وسيبوبه ينص على أنّها لام التركيد تلزم « إنْ » عوضا كما ذهب منها قال : (١) ، « إنّ » توكيد لقوله : زيد منطلق ، وإذا خَففت فهى كذلك تؤكد ما يتكلم به ، وليثبت الكلام ، غير أن لام التوكيد تلزمها عوضاً عما ذهب منها » .

ويمكن الاستغناء عن لام التوكيد أو اللام الفارقة - التى تلزم « أنْ المحففة فرقا بينها وبين « إنْ » التى بمعنى « ما » - متى وجدت قرينة واضحة تقوم مقامها فى تبيين نوع « إنْ » وأنها المخففة وليست النافية ، لكن عدم تركها أفضل إلا لمانع بمنع ، كدخولها على حرف نفى .

والقرينة المعتمد عليها هاهنا إمّا لفظية (٢) كقول الشاعر إن الحقّ لا يخفى على ذى بصيرة ،، وإنْ هُوَ لم يَعْدَمُ خلاف مُعاند (٣) .

<sup>(</sup>١) الكتاب ٤ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲)انظر : المغنى ١ / ۲۳۲ ،الجنى الدانى صـ ۱۳٤ والأشموتى ١ / ۲۸۹ والارتشاف ٢ / ١٥٠ .

<sup>(</sup>٣) لم أهتد إلى قائله والبيت من الطويل ، المغنى ١ / ٢٣٢ وشرح شواهده للسيوطى ٢ / ١٠٤ والزشموتي ١ / ٢٨٩ .

<sup>(</sup>٤) حاشية الصبان ١ / ٢٨٩.

التقى ونفى النفى إثبات لكان المعنى : الحق يخفى على ذى بصيرة وفساده ظاهر » .أو معنوية كقول الشاعر أنا أباة الضيم من آل مالك ،، وإن مالك كانت كرام المعادن (١) . فلو كانت « إنْ » للنفى لكان عجز البيت ذما فى قبيلة مالك ، مع أن صدره لمدحها ، قال الشيخ الصبان (٢) « القرينة » هنا دلالة مقام المدح على أن الكلام إثبات فلأجلها لم يَقُل ، كانت لكرام » ، وتقول : « إن الاستقامة تجلب الخير » إذ المعنى يفسد على اعتبار « إنْ » للنفى فى هذين المثالين .

ویشترط فی الفعل الذی یوصل ب « إنْ » إذا خففت أن یکون من النواسخ ، وألاً یکون نافیا  $^{(7)}$  ولا منفیا  $^{(4)}$  ولا صلة  $^{(6)}$ ، والأكثر كونه ماضیا كقوله تعالی « وإن كانت لكبیرة إلا علی الذین هدی الله  $^{(7)}$  وقوله « وإن كدت لتردین  $^{(8)}$  وقوله « وإن كدت لتردین  $^{(8)}$ 

<sup>(</sup>۱) قاتله الطرماح والبيت من الطويل ، الارتشاف ۲ / ۱۵۰ ، والاشموتی ۱ / ۲۸۹ والتصويح ۱ / ۲۸۹ والديوان والتحريات الكاني صد ۱۳۴ والديوان للطرماح صد ۱۷۳ .

<sup>(</sup>٢) حاشية الصبان على الاشموتي ١ / ٢٨٩

<sup>(</sup>٣) ك « ليس »

<sup>(</sup>٤) مثل ، ما كان ، ما زال ، ما برح ، لن ؟أبرح ، لن أفتأ .

<sup>(</sup>٥) ك «ما دام ».

<sup>(</sup>٦)البقرة : ١٤٣ .

<sup>(</sup>٧) القلم : ٥١ .

<sup>(</sup>٨) الصافات: ٥٦.

وأقل منه كون الفعل مضارعاً نحو قوله تعالى « وإن يكاد الذين كفروا لَيْزُلْقُونك »(١) وقوله « وإنْ نَظنَكَ لمن الكاذبين » (٢) قال أبو حيان (٣): «ودعوى ابن مالك: أنّه إذا كان بلقط المضارع يحفظ ولا يُقاس عليه ليست بشئ » ، ويُقاس على النوعيين اتفاقا ، وأمًا قول الشاعر :

شلت يمينك إنْ قتلت لمسلماً ،، حَلَّتَ عليك عقوبة المتعمد

وقول العرب: إنْ تشينك لنفسك ، وإنْ تزينك لهيه ، وإنْ قنعت كاتبك لسوطا ، فشاذ لا يُقاس عليه خلافاً للكوفيين والأخفش فقد أجاز « إنْ قام لأنا » ، و « إنْ فَقَد لأنت » « وإن ضرب زيداً لعمرو » و – عندى – أنْ هذه الأمثلة القليلة تحفظ ولا يقاس عليها ، وحسبنا أنْ نتبين معناها والغرض الذي نستعملها فيه من غير محاكاتها والقياس عليها .

وإنما تُحاكى من الأمثلة ما كان الفعل الذى يلى « إنْ » فيها ناسخاً لكثرة الوارد منها .

<sup>(</sup>١) القلم: ٥١.

<sup>(</sup>٢) الشعراء : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٣) الارتشاف ٢ / ١٥٠.

<sup>(3)</sup> البیت کعائکة بنت زید وهو من بحر الکامل ، شرح المفصل  $\Lambda$  /  $\Lambda$  بروایة « بالله ربك » والمغنی  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، والاشموتی  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، والارتشاف  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ، والاشمات للزجاجی  $\Lambda$  ، الارتشاف  $\Lambda$  ، والأزهیة صد  $\Lambda$  واللامات للزجاجی  $\Lambda$  ، بروایة « هبلتك أمك » و معانی القرآن للأخفش  $\Lambda$  /  $\Lambda$  و روایته « هبلتك أمك » « وجبت علیك » والانصاف  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  و روایته « کتبت علیك » والتصریح  $\Lambda$  /  $\Lambda$  ،  $\Lambda$  .

## ثالثاً : اللام الزائدة

سبق أنْ قررنا أنَّ « لام التوكيد » لا تدخل إلا على خبر المثبت لأنَّها لتوكيد الإثبات فإذا كان الخبر منفيا امتنع دخولها.

ومن ثَمَّ بفعَدٌ دخولها على خبر المنفى شاذا ، لأنَّ غالب أدواة النفي مبدوءة باللام فلو وليتها لزم توالى لامين وهو مكروه ، ثُمُّ عمم الحكم في كُلُّ نفى ليجرى الباب على سنن واحد ، وللتنافي بين اللام التي هي لتأكيد الإثبات وبين حرف النفي (١١) ، ومن دخول لام التوكيد على الخبر المنفي جاء قول أبي حرام بن غالب بن حارث العكلي

وأعلم إنَّ تُسليماً رتَركاً ،، للا متشابهان ولا سواء (٢)

فالام في « للا متشابهان » زائدة في خبر المنفي شذوذا وتزاد اللام في خبر المبتدأ كقول الشاعر

أمُ الحليس لفجور شَهْرْته ،، ترضى من اللحم بعظم الرقبة (٣)

ف « أمّ الحليس » مبتدأ و « لعجوز » خبرها ، إذا حكمنا بزيادة اللام وقيل: اللام للتأكيد وعليه يكون « العجوز » خبر مبتدأ محذوف والتقدير : لهي عجوز ، والجملة خبر المبتدأ الأول : وهذا - عندي - أولى من تقدير زيادة اللام .

<sup>(</sup>١) حاشية الصبان على الاشموتي ١ / ٢٨١ .

<sup>(</sup>٢) البيث من الوافر ، الاشموتي ١ / ٢٨١ ، والخزانة ٤ / ٣٣١ ، والهمع ١ / ٨٨ .

وزيدت فى خبر « أنّ » المفتوحة الهمزة - وأجازه المبرد ومن ذلك قراء بعض السلف « إلا أنّهم ليأكلون الطعام (١) ، بفتح الهمزة شذوذ قال ابن هشام « وليس دخول » اللام ، مقيسا بعد « أنّ » المفتوحة هلافا للمبردة (٢).

كما زيدت في خبر « لكن » شفوذاً خلافاً للكوفيين وأما قول الشاعر: ولكنني من حُبًا لعميد (٣)

فعتأول فأوله البصريون على أنّ أصله ( ولكن أنا ) من حبها لعميد ، فَحُذَفت الهمزة تخفيفا ، واتصلت « لكن » ب « نا » وأدعمت النون فى النون مضار « ولكننى » وليس بخاف عليك أنّ التأويل يخرج بنا عن هذا الشذوذ إلّا أنّه يَقعَ بنا فى شذوذ آخر إذ على هذا التاويل تكون اللام زائدة فى خبر المبتدأ وهو شاذ وقيل : إنّ الأصل « لكن إننى » فحذفت الهمزة من « إنّ » تخفيفاً فاجتمع أربع نوبات فحذفوا نون « لكن » استثقالا ، وعليه فاللام داخله فى خبر « إنْ » لا خبر « لكن »

وقد زيدت في خبر « أمسى » كقول الشاعر :

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٠ وقد نسبها ابن هشام لسعيد بن حبير المعنى ١ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>۲) المغنى ١ / ٢٣٣.

<sup>(</sup>٣) هذا الشطر لا يعرف له قائل ، ولا تنمه ولا نظير ، والعميد والعمود : الذي هَدَه العشق ويروى و لكميد » بالكاف : وهو الحزين ، المغنى ١ / ٢٣٣ ، وسواهده المسيوطى ٢ / ٢٠٥ والجنى الداخ صـ ١٣٢ والاشموتى ١ / ٢٨٠ ، واللسان الكن ]

مَرُوا عجالاً ، فقالوا : كيف صاحبكم ،، قال الذي سألوا : أمسى لمجهودا (١١) .

وفي خبر « ما زال ».

وما زالت من ليلى لدن أنْ عرفتها ،، لكالهائم المقصى بكل سبيل<sup>(٢)</sup>. وفى المفعول الثانى « لأرى » كقولهم : أراك لشاتمى حكاه قطرب<sup>(٣)</sup>. وفى خبر « ما » كقول الشاعر :

وما أبان لمن أعلاج سودان <sup>(٤)</sup>

واعلم أن اللام الزائدة لا ينسلخ عنها معنى التأكيد بل هى مع زيادتها مفيدة للتأكيد ، فالمنسلخ عنها كونها لام الابتداء فقط (٥).

رابعاً : لام الجواب

وهى ثلاثة أقسام :

144

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر البسيط لم يعرف قائله الارتشاف ۲ / ۱٤۷ ، والخصائص ۱ / ۲) البيت من بحر المفصل ۸ / ٦٤ ، ومجالس ثعلب : ١٥٥ .

<sup>(</sup>۲) قائله كثير والبيت من بحر الطويل ديوان كثير ٤٤٣ ، والمغنى ١/ ٢٣٣ وروايته « بكل مُراد ، والاشموتى ١ / ٢٨٠ ، والضرائر : ٥٨ ورصف المغانى ٢٣٨ والأمانى الشجرية ١ / ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٣) الارتشاف ٢ / ١٤٨ ، والمغنى ١ / ٢٣٣ .

<sup>(</sup>٤) سبق الوقوف معه .

<sup>(</sup>٥) انظر الشيخ الصبان على الاشموتي ١ / ٢٨٠.

- أ لام جواب القسم .
- ب لام جواب لو .
- ج لام جواب لولا .

#### (أ) لأم جواب القسم

جملة جواب القسم إمّا اسمية ، إمّا فعلية ، والفعلية فعلها إمّا أن يكون ماضياً أو مضارعاً .

فإن كان الجواب جملة فعلية فعلها مستقبل [ مضارع ] دخلت عليه اللام ، فلأبد النون معها ثقيلة أو خفيفة للتوكيد ولا يجوز بغير النون ، تقول في الثقيلة « والله لأفعلن كذا » و « بالله ليقومن » قال سيبويه (١١) « ومن مواضعها الفعل الذي لم يجب الذي دخلته لام القسم ، فذلك لا تفارقه الخفيفة أو الثقيلة ، لزمه ذلك كما لزمته اللام في القسم » .

وإغًا لزمت النون الفعل – فَيما سبق – للفصل بين الحال والاستقبال قال ابن يعيش  $^{(Y)}$ « ودخلت النون أيضا مؤكدة وصارفة للفعل إلى الاستقبال ، واعلام السامح أنّ هذا الفعل ليس للحال » وقال في موضع آخر $^{(T)}$  ، وإغًا لزمته النون لتخلصه للاستقبال ، لأنّه يصلح لزمنين ، فلو لم

-11.

<sup>(</sup>١) الكتاب ٣ / ٥٠٩ .

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۹ / ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) شرح المفصل ٩ / ٩٦ .

تخلصه للاستقبال لوقع القسم على شئ غير معلوم ، وقد بينا أنّ القسم توكيد ، ولا يجوز أن تؤكد أمراً مجهولا » وقيل : إنما لزمت النون مع اللام في جواب القسم الفعلي المستقبلي لأنّ اللام وحدها تدخل على الفعل المستقبلي في خبر « إنّ » كقولك إنّ محمداً ليقومُ » وليس دخول اللام على الفعل في خبر « إنّ » للقسم ، فألزموها في جواب القسم النون ، للفصل بين اللام الداخلة في جواب القسم ، والداخلة لغير القسم (١).

وبناءً على ما قررناه تقول: إنّ محمداً لَيَقُومَن « فاللام مع النون دخلت للقسم » رتقديره: إنّ محمداً والله ليقومَنّ.

فإذا قلت: إنّ محمداً ليقوم، فاللام لام الابتداء التي تدخل على خبر « إنّ » وليست بلام جواب القسم، فبين هذه اللام واللام التي معها النون فصل من وجهين (٢).

أحدهما: أنّ اللام التي معها النون لا تكون إلاّ للمستقبل ، والتي لبس معها النون تكون للحال ، وقد يجوز تقديمه على الفعل الذي فيه النون، ويجوز تقديمه على الذي لا نون فيه لأنّ نية اللام فيه التقدم ، ألا ترى أنّ « اللام » في قولك « إنّ محمداً ليقوم » مؤخره من تقديم وكان حقها أن تكون قبل « إنّ » كما سبق – إلّا أنهم أخروها كراهبة الجمع بين مؤكدين .

<sup>(</sup>١) السابق ٩ / ٩٦ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) انظر شرح المفصل ٩ / ٩٦ .

وقد نصّ ابن يعيش على أنّ أبا على ذهب إلى أنّ النون غير لازمة مع اللام فى فعل جواب القسم قال (١) « وذهب أبو على إلى أنّ النون هنا غير لازمة وحكاه عن سيبوية ، قال : ولحاقها أكثر .. » وقال (٢) وذهب أبو على إلى أنّه لا تلحق هذه النون الفعل ، قال : ولحاقها أكثر ، ورغم زنّه رأى سيبويه ، والمنصوص عنه خلاف ذلك .

وما ذهب إليه أبو على ليس بمرضى عندنا - إذ لأبد من النون ثقيلة أو خفيفة ها هنا فرقاً وفصلا بين لام جواب القسم واللام الواقعة في خبر «إنّ » .

ومن لامات القسم فى القرآن الكريم قوله تعالى « لَيُنْبَدَنَ فى الحطمة» (٣) وقوله « لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا » (٤) وقوله « لتدخلن المسجد الحرام » وقوله « لَيَسْتَخْلُقهُم كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خَوْفهم أمنا »(٥) وقوله لتُبْلُونٌ في أموالكم وأنفسكم » (١)

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٩ / ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) السابق ٩ / ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الهمزة : ٤ .

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٨٢ .

<sup>(</sup>٥) النور ٥٥ .

<sup>(</sup>٦) آل عمران : ١٨٦ .

فاللام في كُلِّ ما ذكر لام جواب القسم للزوم النون إياها ، والنون لأ يلزم الفعل مع اللام إلا في جواب القسم .

وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسى إلى جواز تعاقب اللام والنون فى الكلام فتقول: والله ليتُومَن خالد » أمّا البصريون في فيرون أن تعاقبهما خاص بالضرورة (١١).

وإذا كانت جملة الجواب مصدرة بفعل ماض فهو رما أن يكون جامداً أو مشتقاً .

فإن كان جامداً اقترن باللام وحدها دون « قد » كقوله ذهير

يميناً لنعم السيدان وجدتُما .. على كُلّ حاله من سحيل ومبرم (٢)

وإن كان متصرفاً فالأكثر اقترانه ب « قد » مع « اللام نحو والله لقد قام خالد » وإن شنت قلت : والله لقام « وقد مع اللام أجود ، وقد يُستُغنى عن « قد » كقول امرئ القيس حَلفتُ لها بالله حلفةُ فاجر ،، لناموال ، فما إن من حديث ولا ضالى (٣) وقال بعض العرب : والله لكذب زيد كذباً ما أحسب الله يغفر له » وذهب قوم إلى أنّه لابُد ، في ذلك من « قد » ظاهرة

<sup>(</sup>١) انظر الارتشاف ٢ / ٤٨٦.

<sup>(</sup>٢) البيت من بحر الطويل: الخزانة ٤ / ١٠٧ ، والهمع ٢ / ٤٢ ، ديوان زهير شرح ثعلب ٢٣ ، والارتشاف ٢ / ٤٨٤ .

<sup>(</sup>٣) البيت من بحر الطويل: الارتشاف ٢ / ٤٨٤ ، وشرح المفصل ٩ / ٢١ ، ٩٧ ، والميت د / ٢٢١ والمعنى ١ / ٢٢١ والمعنى ١ / ٢٢١ والمعنى ١ / ٢٧٣ .

أو مقدرة وقال ابن عصفور « إن كان الفعل قريبا ً من زمن الحال أدخلت عليه اللام وقد ، وإن كان بعيداً فاللام وحدها » (١١)

وربا خُذفت اللام دون «قد » نحو قوله تعالى «قد أفلح من زكاها. (٢) جراباً لقوله تعالى « والشمس وضحاها » وربا خُذفا معا كقوله تعالى « قُتِل أصحاب الأخدود » (٣) جواباً لقوله تعالى « والسماء ذات ألبروج » وإن كان الجواب جملة إسمية فاللام كافيه نحو « والله لمحمد قائم» وما بعد اللام مبتدأ وخبر ، ولا يكن الاستغناء عن اللام في الجملة الإسمية خلافاً لابن مالك فإنه جوز الحذف مع الاستطالة جوازاً حسنا (ع) كما في قول الشاعر :

ورَبُّ السموات العلى ورَّجها .. والأرض وما فيها المغتَّدرُ كائن (٥)

أى : للمُقَدِّرُ كَانُن . قال أبو حيان ،(١) ويَنبغى أنْ يحمل ذلك على الندور بحيث لا يحسن ولا يُقاس عليه .

وَقَد يُرادَ المبالغة في التوكيد فيؤتى مع « اللام » ب « إنَّ » » فتقول

3 6 7

<sup>(</sup>١) الجني الداني صد ١٣٥ ، والارتشاف ٢ / ٤٨٥ .

<sup>(</sup>٢) الشمس : ٩ .

<sup>(</sup>٣) اليروج : ٤ .

<sup>(</sup>١) الارتشاف ٢ / ١٨٤ بتصرف.

<sup>(</sup>٥) لم زعثر على قائله والبيت من الطويل ، المغنى ٢ / ٥٩١ وشرح شواهده للسيوطى ٢ / ٩١٩ ، والهمع ٢ / ٤٢ والارتشاف ٢ / ٤٨٤ ، والدرر ٢ / ٤٩ .

<sup>(</sup>٦) الارتشاف ٢ / ٤٨٤ .

« والله إنّ محمداً لقائم » ف « إنّ » هى جواب القسم ، « واللام » لام التوكيد التى تدخل فى خبر « إنّ » الثقيلة .فإنّ خففت « إنّ » أتيت اللام لا غير فقلت « والله إنّ محمداً لقائم » ، وإنّ الم يجز حذف اللام مع «إنْ » الخفيفة إذا أردت ب الإيجاب لئلا يتوهم السامع أنّ « إن » بمعنى « ما » التى للنفى (1) .

#### تنبیه :

إذا قُلْتً : لَتَفْعِلنَ ، مبتدأةً فالكلام على نبة القسم تقديره : والله لَتَغْعِلنَ ، من قبل أنَّ اللام « و » النون لم تأت رذا وليت المستقبل إلا مع القسم أوْ نبة القسم قال تعالى « ولتعلمن نبأة بعد حين » (1)أى : والله لتعلمن (1)

ومًا فيه اللام الموطئة للقسم وهي اللام الداخلة على أداة شرط للإيذان بأنّ الجواب بعدها مبنى على قسم قبلها ، لا على الشرط قال ابن هشام (1) ، رمن ثَمّ تُسمّى اللام المؤذنة ، وتُسمى الموطئة أيضاً ، قال المراوى (٥) « وإنّما سميت هذه اللم موطئة ، لأنها وطأت للجواب ،، وتسمى أيضا ، المؤذنة ، وقولهم : إنّها كوطئة للقسم فيه تجوز ، وإنا هي موطئة لجواب القسم .

<sup>(</sup>۱) اللامات للهروي صد ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) ص ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) شرح ۹ / ۲۱ .

<sup>(</sup>٤) المغنى ١ / ٢٣٥ .

<sup>(</sup>٥) الجني الداني صـ ١٣٧ .

وقال ابن يعيش (١) « هذه اللام يسميها بعضهم لام الشرط لدخولها على حرف الشرط ، وبعضهم يسميها « الموطئة » لأنها يتعقبها جواب القسم كأنّها توطئة لذكر الجواب ، وليست جواباً للقسم ، وإنّ كان ذلك زصلها لأنّ القسم لايجاب بالشرط كما لا يجاب بالقسم » ويكثر دخولها على « إنْ » الشرطية نحو قوله تعالى « لنن » زخرجوا لا يخرجون معهم ، ولئن قُوتلوا لا ينصرونهم ، ولننض لضروهم ليكنّ الأدبار (١) » فهى غير لام الجواب ، لأنها تدخل على نفس المقسم به نحو « لَعَمْرِك لأفعلنّ وقوله :

لَعَمْرى لئن أَرْمُعْتِ يا أَمَّ سالم ،، على الصبر للصبر الذي هو أجمل (٣)

ف « اللام » في قوله « للصبر » لام جواب القسم وهو قوله « لعمر » وهذا يدلك على أنَّ « اللام » في « لعمرى » ليست لام الجواب لأنها داخلة على نفس المقسم به وإنّما هي لام الابتداء .

وقد تدخل على غير « أنْ » الشرطية - كقوله :

لمتى صَلَحْتَ ليقضين لك صالح ،، ولتُجزِّينَ إذا جزيت جميلًا (٤)

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ٩ / ٢٢ .

<sup>(</sup>۲) الحشر ۱۲.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قائله والبيت من بحر الطويل ، أنظر اللامات للهروى صـ ١٠٨.

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على قائله والبيت من الكامل ، انظر : المغنى ١ / ٢٣٥ ، والجنمي الداني : ١٣٧ وشرح شواهد المغنى للسيوطي ٢ / ٢.٧ .

قال ابن هشام ، (١) وعلى هذا فالأحسن فى قوله تعالى « لما اتبتكم من كتاب وحكمه » أن لا تكون موطئة و « ما » شرطية ، بل للابتداء و «ما» موصولة لأنّه حمل على الأكثر .

وذكرابن جنى (٢) أنَّ « إذ » قَدْ شبهت ب « إنْ » فأدخلت عليها و اللام الموطئة في قول الشاعر .

غصبت عَلَىَّ لأنْ شَرِبت بجِزْءٌ .. قَلرَهُ غَضبتِ لأشرين بخروف (٣)

وقد يجاء ب « لثن » بُعدَماً يغني عن الجواب ، فيحكم بزيادة اللام -كقول عمر بن أبى ربيعة :

ألم بزبنب ، إنَّ البين قد أفدا .. قُلَّ الثواء ، لَئنَ الرَّحيل غدا (٤)

فاللام ها هنا زائدة لأنَّ الجواب فَدَّ حُذِف مداولاً عَلَيه بما قبل « إنْ » فلو كان ثَمَّ قَسَمٌ مُقَدَّر لزم الاحَجاف بحذف جوانين (٥) ومَّا يحكم فيه بزيادة اللام أيضا قول الشاعر:

<sup>(</sup>١) المغنى ١ / ٢٣٥ ، والكتاب ٣ / ١٠٧ .

<sup>(</sup>۲) انظر الجنى الدّاني صـ ۱۳۷ ، والمغنى ۱ / ۲۳۵ ، ۲۳۲ .

 <sup>(</sup>۳) قائله ذو الزُمة والبيت من بحر الكامل ، المغنى ۱ / ۲۳۷ ، وشرح شواهده
 للسيوطى ۲ / ۲۰۷ ، والجنى الدانى صد ۱۳۸ ، والبيان والتبيين للجاحظ ۳ /
 ۲۰۲ ونسبه إلى عبد داع ، الأمالى للمقالى ۱ / ۱۵۰ .

<sup>(</sup>۱) البیت من بحر البسیط ، المغنی ۱ / ۲۳۳ ، وشرح شواهده ۲ / ۹۱۰ ودیوان عمر بن أبی ربیعة صـ ۱۳۵ والجنی الدانی صـ ۱۳۸ ، والارتشاف ۲ / ۴۹۳ .

<sup>(</sup>٥) المغنى ١ / ٢٣٧.

لَيْنِ كَانَتَ الدَّنِيا على كما أَرى .. بتاريخ مِنْ ليلى فَلَلموَتُ أُروح (١) وإنما حكم بزيادتها - ها هنا - لأنَّ الشرط قَدْ أُجيب بالجملة المقرونة بالغاء وقوله :

لَئِنَ كَانَ حَدَّتَهُ الْيُومَ صَادَقاً ،، أَصُمَ فَى نَهَارِ القَيْظُ للشَّمْسِ باديا (٢)
وإنما قُضَى بزيادة اللام ها هنا ، لأنَّ الشرط قد أجيب بالفعل المجزوم
وهو قوله « أُصُمُ » .

ب - ألم جواب « لو » : كالتى في قوله تعالى « لو كان كان فيهما آلة إلا الله لفسدتا » (٣) وقد عدمًا بعضهم قسما برأسه ، وقعت في جواب « لو » لتزكيد ارتباط الجملة الثانية بالأولى ، قال ابن يعيش (٤) «والمحققون على أنّها اللام التى تقع في جواب القسم فإذا قلت : لو جئتنى لأكرمتك « فتقديره : والله لو جئتنى لأكرمتك … »

وعندى أنَّ هذه اللام للتأكيد جيئ بها لتأكيد ارتباط إحدى الجملتين

<sup>(</sup> ۱) قائله ذو الرّمة والبيت من بحر الطويل ، المغنى ۱ / ۲۳۲ ، وشرح شواهده ، ۲ / ۲۳۸ والكامل للمبرد صد ۲۹۲ ، والديوان صد ۸۸ .

 <sup>(</sup> ۲ ) قائله امرآة من عقبل وهو من الطويل ، المغنى ١ / ٢٣٦ .، وشرح شواهده ٢ / ١٩٠ ومعانى القرآن للفراء ٢ / ١٣١ ، والاشموتى ٤ / ٢٩ ، والتصريح ٢ / ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء: ٢٢.

<sup>(</sup>٤) شرح المفصل ٩ / ٢٢ .

بالأخرى ، وليست اللام الواقعة في جواب القسم وذلك لأمرين :(١)

الأول : لأنّ اللام لو كانت أبداً بعد « لو » فى جواب قسم مُقَدّ ر لكثر مجئ الجواب بعد « لو » جملة إسمية نحو : لو جاءنى فى لأنا أكرمه، كما يكثر ذلك فى باب القسم .

الثانى: ومّا يؤكد – عندى – أنّها لام التوكيد .. إنّها تسقط ، ولام القسم لا تَستّفط ، وليس كل ما يحسن فيه القسم يُقسَمُ به وجواب « لو » إمّا ماض معنى كقوله « لو لم يخف الله لم يعضه »  $^{(7)}$ أو ماض وضعاً وهو أى الماضى وضعاً إمّا مثبت فافقر الله باللام كثير كقوله تعالى « لو زنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله  $^{(7)}$  وقوله « لو نشاء أبعلناه خُطاما  $^{(3)}$  وقوله « ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم»  $^{(6)}$ .

وربما جاء جوابها الماضى المثبت مجرداً من اللام كقوله تعالى « ولو نشاء جعلناه أجاجاً (١) قال ابن عبد اللطيف (٧) « هذه اللام تُسمَى « لام »

<sup>(</sup>١) انظر اللامات للهروى صد ١٢٤ ، ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) أثر مروى عن وزوله « نعم العبد صهيب « وانظر التصريح ٢ / ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٣) الحشر : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) الوقعة : ٦٥ .

<sup>(</sup>٥) البقرة : ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) الراقعة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) التصريع ٢ / ٢٦٠ .

التسويف لأنّها تدل على تأخير وقوع الجواب عن الشرط وتراخيه عند أنّ اسقاطها يدل على التعجيل أى أن الجواب يقع عقيب الشرط بلا مهملة ولهذا دخلت في « لو نشاء جعلناه طاما » وحذفت في « لو نشاء جعلناه أجاجا » أى لوقته في المزن من غير تأخير ،

والفائدة في تأخير جعله حطاماً ، وتقديم جعله أجاجاً تشديد العقوبة أى : إذا استوى الزرع على سوقه وقويت به الأطماع جعلناه حطاما وقال الشيخ يس (١) ، في البرهان في أعجاز القرآن لابن أبي الأصبع « فإن قيل: لَمَ أكد الفعل باللام في الزرع ولم يؤكد في الماء قلت : لإنّ الزرع ونباته وجفافه بعد النضارة حتى يعود حُطاما كما يحتمل أنّه من فعل الزراع ولهذا قال تعالى : أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون (١) أو أنّه من سقى الماء وجفافه من عدم السقى وحرارة الشمس أو مرور الأعصار ، فأخبر سبحانه وبفافه من عدم السقى وحرارة الشمس أو مرور الأعصار ، فأخبر سبحانه أنّه الفاعل لذلك على الحقيقة وأنّه قادر على جعله حُطاماً في حال نموه ، ولو شاء إنزال الماء مما لا يتوهم أنّ لأحد قادرة عليه غير الله تعالى » .

وقال الزمخشرى (٣) « فإن قلت : لم أدخلت اللام على جواب « لو » في قوله « لجعلناه حُطاما » ونزعت منه ها هنا ؟ « لو نشاء جعلناه أجاجا» قلت : إن « لو » لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما بالأولى تعلق

<sup>(</sup>١) حاشية الشيخ يس على التصريح ٢ / ٢٦٠.

<sup>(</sup>٢) الواقعة :٦٤ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف ٤ / ٢٦٦ . . .

الجزاء بالشرط ولم تكن مخلصة للشرط « كإن » ولا عاملة مثلها ، وإنما سرى فيها معنى الشرط انفاقا من حيث إفادتها فى مضموتى جملتيها أن الثانى امتنع لامتناع الأول افتقرت فى جوابها إلى ما يُنصب علماً على هذا التعلق ، فزيدت هذه اللام لتكون علماً على ذلك ، فإذا حُذفت بعد ما صارت علماً مشهوراً مكانه ، فلأن الشئ رذا علم وشهر موقعه وصار مألوفاً ومأنرساً به لم يبال برسقاطه عن اللفظ ، استغناء بمعرفة السامع ،، فإذن حذفها اختصار لفظى ، وهى ثابتة فى المعنى .. »

ويفهم من كلام الزمخشرى أنها أبدا ثابتة فإن نزعت من اللفظ فهى فى النية والتقدير ، وأرى أن وجودها وعدمه متوقف على دلالة السياق وقصد المتكلم ، فإن كان مريداً تركيد كلامه أتى باللام ، فإن خلا الكلام منها فهو كلام غير مؤكد ، ولا داعى فى عدم وجودها إلى تقديرها أو اعتبارها معنى كقوله تعالى « لو نشاء جعلناه أجاجا »

ويكفى أن ترجع إلى ما نقله الشيخ « يس » وسبق ذكره هنا وقال امرؤ القيس

فلو أنَّ ما أسعى لأدنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال (١) فقال: (كفاني) ولم يؤكد باللام

<sup>(</sup>١) البيت من بحر الطويل، الديوان ٣٩، والأشموني ٩٨/٢، ٤٠/٤ والمغني ٢٥٦/١. ٢٥٦/١

وقول الأخر:

فلو أنا علي حجر ذبحنا... جري الدميان بالخبر اليقين(١)

فقال« جري» ولم يؤكد باللام

أما إذا كان جُواب « لو» ماضياً منفياً فالأكثر تجرده من اللام كقوله تعالى « ولو سمعوا ما استجابوا لكم» وقوله «ولو شاعربك مافعلوه» ويَقَلِ الترانه بها قال أبو حيان (٢) « وقَلَ خول اللام على « ما » نحو قوله:

لو أنَّ بالعلم تُعْطَي ماتعيش به ... لما ظفرت من الدنيا بنقرون (٣) ومثله قول الشاعر:

ولو تعطي الخيار لما افترقنا ... ولكن لا خيار مع الليالي. (٤)

وقد يجاب« لو» بجملة إسمية مقرونة باللام قال تعالى « ولو أنَّهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير» (٥) قال ابن مالك (٦) « اللام»

<sup>(</sup>١)قائله علي بن بدال والبيت من الوافر الأشموني ١١٩/٤، وشرح المفصل ١٥٢/٥٥، ١٥٢/٩ و١٠. والأمالي الشجرية ٣٤/٢.

<sup>(</sup>٢) الإرتشاف ٢/٤٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) لم أقف له علي نسبه والبيت من البسيط. وهو في الإرتشاف ٥٧٤/٢ والبحر المحيط ٥٧٤/٣.
 المحيط ٥٤٢/٣.
 (٤) لم يعرف قائله والبيت من الوافر وهو في الأشموني ٤٣/٤.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٠٣.

<sup>(</sup>٦) التصريح ٢/٠/٢.

في «لثوبة» جواب «لو» وأنَّ بين الماضي والرسم تشابها من هذه الجهة «ربه قال الزمخشري حيث قال (۱) « فانْ قلت: كيف أوثرت الجملة الإسمية على الفعلية في جواب « لو » قلت: لما في ذلك من الدلالة علي ثبات المثوبة واستقرارها »

قال أبو حيان (٢) « وزعم ابن مالك أنّه يجيء بعد ( لو) جملة اسمية من مبتدأ وخبر وهو نحو قوله:

ولو بغير الماء حلقي شرِق(٣) ... وقوله

لو في طهيَّة أحلامٌ لما عرضوا (٤) ...

وهو مذهب الكوفيين، وتأول ذلك غيرهم من النحاة، ولم يجيزوا « لو زيدٌ قائم»

وقيل: اللام في « لمثوبة» واقعة في جواب قسم مُقَدَّر صَرَّح بذلك ابن مالك في بعض نسخ التسهيل قال(٥): وإنْ ولي الفعل الذي وليها جملة

(١) الكشاف ١٧٤/١ . (٢) الإرتشاف ٧٣/٢ه.

(٣) صدر بيت عجزه «كنت كالعضان بالماء اعتصاري، قائله عدي بن زيد والبيت من الرمل وهو في ديوانه ٩٩، والكتاب ٩٢١/٣، والجنبي الداني ص ٢٨٠ والمغني ٢٦٨/١ وشرحشواهده للسيوطي ٢٥٨/٢، والأشموني ٢٦٨/١.

(٤) صدر بيت وعجزه: دون الذي أرميه ويرميني. قائله جرير والبيت من البسيط وهو في الإرتشاف ٧٣/٢ والكتاب ٣٠٤/٢ والزمالي الشجرية / والمغني ٢٦٨/١ وشرح شواهده للسيوطي ٢٩٩/٢.

(٥) التسهيل ص٧٤١ وانظر التصريح ٢٠/٠.

اسعية فهو جواب قسم مُغْن عن جوابها » وارتضاه ابن هشام فقال (١): «عبر الأولي في « لر أنّهم آمنوا واتقوا لمثوية من عند الله خير » أن تكون جواب قسم مُقَدّر، بدليل كون الجملة اسمية. وأمّا القول بأنّها لام جواب « لو » وأنّ الإسمية أستعيرت مكان الفعلية. « ففيه تعسف » وكذا العلامة الرضي حيث قال (٢) « وأمّا قوله تعالي « ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوية من عند الله خير » فلتدير القسم قبل « لو » وكون الإسمية جواب القسم لا جواب « لو » ... وجواب القسم سادمسد جواب « لو » وذهب جار الله إلى أنّ الإسمية في وجواب القسم سادمسد جواب « لو » وذهب جار الله إلى أنّ الإسمية في الآية جواب « لو » قال: إنما جعل جوابها اسمية للدلالة على استقرار مضمون الجزاء».

وقال أبو حَيَّان (٣)و« لو» عند البصريين لا يليها إلاّ الفعل ولا يليها اسم علي إضمار فعل إلا في ضرورة الشعر نحو قوله:

« أُخِلِاني لَوْ غيرُ الحِمَام أصابكم (٤)

أو في نادر كلام كما جاء: ( لو ذاتُ سوار ِلطمتني) (٥)

قال الأشموني (٦) « والظاهر أنَّ ذلك لا يختص بالضرورة والنادر، بل (١) المغني ٢٥٥/١٠. (٢) شرح الكانيه ٣٩١/٢.

(٣) الإرتشاف ٥٧٢/٢ (٤) صدر بيت وعجزه: عتبت ولكن ما علي الدّهر مَعْتَب، قائله الغطمش الضبي والبيت من بحر الطويل وهو في التصريح ٢٥٩/٢، والأشموني ٣٩/٤.

(٥) انظر مجمع الأمثال ٧٧/٢، والمقتضب ٧٧/٣ والأشموني ٣٩/٤ والمثل أصله عاتم الطائي .

(٦) شرح الأشعوني ٣٩/٤.

يكون في فصيح الكلام كقوله تعالى « لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي ، (١) حذف الفعل فانفصل الضمير، وأمًّا قوله:

لو بغير الماء حلقى شرق ... كنت كالغصان بالماء اعتصارى(٢)

فقيل علي ظاهره، وأن الجملة الإسمية وليتها شذوذاً، وقال ابن خروف هو على إضمار «كان» الشانية - ( أي والجملة الإسمية الملغوط بها خبر «كان» الشانية) - وقال الفارسي « هو من الأول: أي على إضمار فعل يفسره المذكور - والأصل: لو شرق حلقي هو شرق، فحذف الفعل أولا والمبتدأ آخراً » وأقول:

إذا ولي « لو » ما ظاهره أنَّه اسم فهو معمول فعل مضمر يفسره الفعل المذكور كقول عمر رضي الله عنه: لو غيرك قالها ياأبا عبيده »

والتقدير: لو قالها غيرك قالها..» لأنَّه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الإسمية جواباً «للو» إنما جاء في هذا المختلف في تخريجه، ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل (٣).

وقد جاء في فصيح الكلام حذف جواب (10) لو لالالة المعنى عليه كقوله تعالى ولو تري إذ وقفوا على النار (10) قال أبو حيان (10)

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٠٠. (٢) سبقت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٣) إنظر البحر المحيط ١/٣٥٥ والمغنى ١٣٥/١.

 <sup>(</sup>٤) الأنعام : ۲۷ . (٥) البحر المحيط ١٠١/٤.

وجواب «لو» محذوف لدلالة المعني عليه وتقديره أي في الآية: لرأيت أمراً شنيعاً وهولاً عظسماً، وحذف جواب « لو » لدلالة الكلام عليه جائز قصيح ومنه: لو أن قرآنا سرِت به الجبال» والتقدير:لكان هذا القرآن»

وقال المبرد (۱۱) « فأمًّا حَذَف الحَبر فمعروف جيد من ذلك قوله: « لو أنَّ قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى»

لم يأت بخبر ( الجواب) لعلم المخاطب، ومثل هذا الكلام كثير، ولا يجوز الحذف حتى يكون الكلام معلوماً بما يدل عليه من متقدم خبر أو مشاهدة حال»

وربما جاء حَذْف شرطها وجوابها معاً قال الشاعر:

إن يكن طِيُّكَ الدُّلال فَلَوْ فِي ... سالفِ الدُّهْرِ والسِّنينَ الحَوالي (٢)

تقديره: فلو كان في سالف الدهر لا حتملنا دلالك، وقيل:

فلو وجد في سالف الدهر والسنين الحوالي لكان كذا.

حــ - لام جـواب« لـولا» كالتي في قوله تعالى « لولا رهطك لرجمناك» (٣) وقوله « ولولا أنتم لكُنّا مُؤْمِمين» وقوله « ولولا فضل الله

<sup>(</sup>۱) المقتضب ۸۱/۲

 <sup>(</sup>۲) قائله عبيد الأبرص والبيت من بحر وهو في: الإرتشاف ٢/٥٧٥، وحاشية الصبان ٤/٠٤ وديوانه ص٣٧

<sup>/</sup> ۱۰ د وویو

<sup>(</sup>٣) هود : ۹۱

عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا» (١) وهذه اللام يُؤتي بها في الجواب توكيداً، قال الهروي« واللام في جواب « لولا» للتوكيد، وقال الزمخشري (٢) ولام جواب لو ولولا نحو قوله تعالي « لو كان فيهما آله إلا الله لفسدتا « وقوله ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان) (٣) ودخولها لتأكيد إرتباط إحدي الجملتين بالأخري» وقال ابن يعيش (٤) « وقد ذهب أبو علي في بعض أقواله إلي أنّ « اللام » في جواب « لو » و «لولا » زائدة مؤكدة ».

وقد هب المالقي إلي أنَّ اللام بعد« لولا» لام جواب قسم مُقَدَّر فإذا قلت: لولا محمد لأكرمتك قال(٥) «وزعم جُلَّ النحويين أنَّ « لو» و« لولا» حبث وجدا تلزم اللام جوابهما علي كُلِّ حال، كان قسم أو لم يكن .. والصحيح أنَّ اللام لا تقع في جوابهما إلا إذا كانا بعد قسم ظاهراً أوْ مُقَدَّر، وليس الجواب إذن لهما بل للقسم، فحيث وجدا دون قسم ولا تقديره لم تدخل اللام في جوابهما، ولذلك قد نجد جوابهما، مع عدم القسم بغير اللام فتأمله» وقد نسبه ابن يعيش للمحققين ونسبه ابن هشام لابن جني (١).

<sup>(</sup>١) النساء: ٨٣ . (٢) شرح المفصل ٢٢/٩.

<sup>(</sup>٣) النساء ٨٣. (٤) شرح المفصل ٢٣/٩.

<sup>(</sup>٥) رصف المباني ص ٢٤٢. ٢٤٢.

<sup>(</sup>٦) انظر الحديث عن« لو».

فإذا كان جواب « لولا » ماضيا مثبتا لزمت اللام الجواب، ولم يجيء جواب « لولا » في القرآن محذوف اللام من الماضي المثبت ولا في موضع واحد.

وقال أبو حيان (١) « جواب « لولا » والأكثر أنّه إذا كان مثبتا تدخله اللام، ولم يجيء في القرآن مثبتا إلا باللام، وقد جاء في كلام العرب مثبتا المنبين يخص ذلك بالضرورة.

وقال<sup>(۲)</sup> « وجواب « لولا » ماض مثبت مقرون باللام قال تعالي «ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمَسْكُم (۳) » وبها وقد قال تعالي « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن (٤) » وقد جاء في الشعر:

لولا الحياء وباقى الدين عبتكما

فقال ابن عصفور (حذف اللام ضرورة، وقال أيضا يجوز في قليل من الكلام) وقال صاحب الترشيح حذف اللام مع ( لولا «جائز وأكثر ماتأتي في الشعر، وسوّي (دربود) بين حذف اللام وإثباتها في « لو» و « لولا » انتهي).

وأقول:

(١) الإرتشاف ٧٧/٢ه . (٢) ارتشاف الضرب ٧٧/٢ه.

(٣) النور ١٤. (٤) الإسراء ٧٤.

قياساً على ماورد في القرآن الكريم لأبّد من لزوم اللام الجواب ولا يجوز حذفها إلاً في ضرورة، فإن جواب« لولا» لم يرد في القرآن محذوف اللام من الماضي المثبت ولا في موضع واحد» وقياساً علي ذلك قضينا علي قول تميم بن مقبل

لولا الحياء وما في الدين عبتكما ..

ببعض مافيكما إذ عبتما عوري(١١)

بأنّه ضرورة.

فإن كان جواب ( لولا » ماضياً منفياً ب « ما » جَرَد من « اللام » غالبا كقوله تعالى « ولولا فضل الله عليكم ورحمته مازكي منكم من أحد أبداً (٢). وقد يقترن بها المنفى كقول الشاعر

لولا رجاء لقاء الظاعنين لما ... أبقت نواهم لنا روحاً ولا جسدا (٣) حكم الإسم بعد « لولا»

جُلُّ العلماء على أنَّ الإسم الواقع بعد « لولا» مرفوع بيد أنَّهُمْ اختلفوا في.

<sup>(</sup>۱) البيت من بحر البسيط وهو في الديوان ٨٦، والمقرب ١٠/١ والهمع ٢٧/٢ والكشاف ٢١/٧ وفيه و ولو ما » بدلاه ومافي» والإرتشاف ٢٧٧/٢ والجني الدائي ص٩٥، والبحر ٢٤٤/١.

<sup>(</sup>٢) النور: ٢١.

 <sup>(</sup>٣) لم أعثر علي قائله، وهو من البسيط، وهو في الأشموني ٤/٥٠، والجني الداني
 ص٩٩٥.

فذهب الكوفيون (١١) إلى أنَّ الإسم المرفوع بَعْدُ « لولا » ليس بُبت اختلفوا. فقال الكسائي: مرفوع بفعل مُقَدَّر تقديره: لولا وُجِد محمد، وقال بعضهم هو مرفوع ب« لولا » لنبابتها عن الفعل فإذا قُلْتَ: لولا خالدً لأكرمتك » فالمعنى: لو إنعدم خالدٌ قال المالقي (٢) « وهذا هو الصحيح، لأنه إذا زالت « لا » ولي « لو » الفعل ظاهراً، أو مقدراً، وإذا دخلت « لا » كان بعدها الإسم » فهذا يدل علي أنَّ « لا » نائبه مناب الفعل، وقد اتفق بعدها الإسم » فهذا يدل علي أنَّ « لو » التي هي حرف امتناع لامتناع و « لا » النافية، وكُلِّ واحدة منهما باقية علي بابها، من المعني الموضوعة له قبل التركيب »

ويري الفراء أنَّ الرفع ب« لولا» أصالة، ولا نظير لد.

والبصريون (٣) يَرَون أنَّ المرفوع بعد « لولا » مبتدأ مرفوع بالإبتداء، والخبر محذوف، بيد أنَّ النحاة اختلفوا في حذف الخبر وذكره.

فجمهور البصريين يرون أنَّ الخبر محذوف وجوباً لأنَّه لا يكون عندهم إلا كوناً مطلقاً غير مقيد بأمر زائد علي الوجود المطلق ك« كائن وموجود ومستقر، فإذا أريد الكون المقيد لم يجز أن تقول: لولا خالد قائم« ولا أنْ

<sup>(</sup>۱) انظر، المغني ۲۷۳/۱، والجني الداني ص ۲۰۲، ۲۰۲ وشرح المفصل ۹٦/۱ وشرح الكافيه ۳۸/۲.

<sup>(</sup>٢) رصف المباني ص١٣٨. ﴿ ٣) الجني الدَاني ص٩٩٥، المغني ٢٧٣/١.

تحذفه، بل تجعل مصدره هو المبتدأ، فتقول: لولا قيام خالد لأكرمتك» أو تُدخِل« أنَّ» علي المبتدأ فتقول« لولا أن خالداً قائم» وتصير أنَّ وصلتها مبتدأ محذوف الخبر وجوباً أو مبتدأ لا خبر له، أو فاعلاً له يثبت» محذوفاً.

ومن ثَمَّ راح البصريون يؤولون ماسمع فيه الخبر أو يخطئون صاحبه أوْ يلحنونه ولذلك لحنوا المعري في قوله:

يُذِيبُ الرُّعْبُ مِنْهُ كُلُّ عَضْب. . . فلولا الغمدف يُمسكُهُ لسالا(١)

لذكره الخبر« يمسكه» بعد لولا وتأويله بعضهم على أنَّ يمسكه» جملة معترضة والخبر محذوف «أو على تقدير «أنْ »أي: فلولا الغمد أنْ يمسكه» وأعرابه بدل أي ولولا الغمد امساكه. فامساكهبدل اشتمال وقبل: إنَّ يمسكه » حال ورُدٌ بنقل الأخفش أنَّهم لا يذكرون الحال بعد «لولا » لأنَّه خبر في المعنى. (1)

وذهب المحققون (٢) ومنهم ابن مالك والماني وابن الشجري والشلويين إلى أنَّ الخبر بعد « لولا » ليس واجب الحذف مطلقاً ، بل إن كان كوناً مطلقاً غير مقيد وجب حذفه نحو: « لولا زَيْدُ لأكرمتك » لأنَّ تقديره: موجود أو

 <sup>(</sup>١) البيت من الوافر وهو في « المغنى / ٢٧٣ . ٢٧٣ والجني الدائي ص ٢٠ والمقرب
 ٨٣/١ وأوضح المسالك ١٥٦/١ وشرح ابن عقيل ١٤٩/١.

<sup>(</sup>٢) الجني الداني ص٦٠، والمغنى ٢٧٣/١.

نحوه، وإن كان مقيداً ولا دليل يدل عليه وجب اثباته كقوله عليه الص والسلام لعائشة – رضي الله عنها «لولا قومك حديثوا عهد بكفر ليثبت الكعبة على قواعد إبراهيم » وإن كان مقيد ودلاً عليه دليل جاز ذكره وحذفه كقولك: «لولا أنصار خالد لهلك» أي نصروه فهذا يجوز ذكره وحذفه لأنّه له دليل يدل عليه، إذ من شأن النصير أنْ يدافع ويحمي. (١) وما فصلهم المحققون يُعَدّ تفصيلاً حسناً وهو جدير بالقبول ويقويه كثرة الشواهد الواردة وانتي منها.

> لولا زهير جفاني كنت معتذرا ...ولم أكن جانحاً للسلم إن جنحوا (٢) وقوله:

> > لولا أبوك ولولا قبله عمر ... ألقت إليك معد بالمقاليد<sup>(٣)</sup>

وقوله:

لولا ابن أوس نَأى ماضيم صاحبه (٤)

<sup>(</sup>١) الحروف غير العاملة ووظيفتها في اللغة ص٢٣٨.

<sup>(</sup>٢) لم أقف على قائله والبيت من بحر البسيط وهو في الأشموني  $2/\cdot 0$ .

 <sup>(</sup>٣) قاتله مسلم بن الوليد والبيت من البسيط وهو في ديوانه ص١٦١ ودلائل الأعجاز
 ص٣٠٨.
 (١) لم أقف له علي نسبه ولا تتمقوهو شطر بيت من البسيط وهو في الأشموني ص٤٠/٥.

وذهب ابن الطراوة (1): إلى أنَّ الأسم المرفوع بعد « لولا » مبتدأ ، والجواب هو الخبر قال المرادي (7) « وهو ضعيف » من حيث إنَّ الخبر لا رابط له حيننذ بالمبتدأ .

(۱) الجني الداني ص۲۰۱

(٢) الجنيّ الدانيّ ص ٢٠١.

### خامسا: لام التعريف

لام التعريف: والمراد القصدإلي شيء بعينه ليعرفه المخاطب كمعرفةالمتكلم فيتساوي المتكلم والمخاطب في ذلك نحو قولك: الفرس والدار، والرجل والجارية: إذا أردت فرساً بعينه وداراً بعينها ورجلاً بعينه وجارية بعينها. (١)

وقد اختلف النحاة في حقيقة أداة التعريف: أهي اللام وحدها أم الألف واللام فذهب أكثر البصريين والكوفيين ماعدا الخليل<sup>(٢)</sup> إلى أنَّ اللام» وحدها للتعريف. زيدت الهمزة قبلها ليوصل إلى النطق باللام لأنها ساكنة والساكن لايبتدأ به وهذا مذهب سيبويه.

أما الخليل فيري أنَّ أداة التعريف هي «الألف واللام» فهي ثنائية الوضع وهمزتها - عنده - همزة قطع، وقد عزي أبو حيان هذا القول إلي ابن كيسان (٣) والصواب أنَّه للخليل وقال به ابن كيسان

قال سيبويد (1) « وزعم الخليل أنَّ الألف واللام اللتين يعرفون بهما حرف واحدٌ ك « قد » وأن ليست واحدة منهما منفصلة من الأخري كانفصال ألف الاستفهام في قوله: أ أريدُ، ولكن الألف كألف « أيمٌ » في « أيمُ الله » وهي موصولة كما أنَّ ألف أيم موصولة حدثنا بذلك يونس عن أبي عمرو، وهو رأيه.

12 B

<sup>(</sup>١) شرح المفصل ١٧/٩ واللامات للهروي ص١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الارتشاف ٥١٣/١، والتصريح ١٤٨/١ وشرح المفصل ١٨٠١٧/٩، والأشموني ١٨٠١٧/١

<sup>(</sup>۳) الارتشاف ۱/۳۱ه. (۱) الكتاب ۳۲۲۳, ۳۲۵.

ثم قال « وقال الخليل: ومِمّا يدل علي أنَّ «ألى مفصولة من الرجل ولم يُبْنَ عليها، وأنَّ الألف واللام فيها بمنزلة «قَدْ» قول الشاعر:

دع ذا وعَجَل ذا وألحقنا بِذَلْ السَّحَم إنَّا قد مللناه بِجَلْ (١١)

قال: هي هاهنا كقول الرجل وهو يَتَذكّر: قدي، فيقول: قد فعل، ولا يفعل مثل هذا علمناه بشيء مما كان من الحروف الموصولة، ويقول الرجل: ألى ثُمَّ يتذكر، فقد سمعناهم يقولون ذلك، ولولا أنَّ الألف واللام بمنزلة قد وسوف لكانتا بناء بني عليه الاسم لا يفارقه ولكنهما جميعاً بمنزلة قد وهل وسوف تدخلان للتعريف وتخرجان» (٢)

وقال سيبويه معبراً عن رأيه (٣) « وتكون موصولة في الحرف الذي تعرف به الأسماء والحرف الذي تعرف به الأسماء والحرف الذي في قولك: القوم والرجل والنّاس، وإنّما هما حرف بمنزلة قولك: قَدْ وسوف وقد بينا ذلك فيما ينصرف ومالا ينصرف ألا تري أنّ الرجل إذا نسي فتذكر ولم يرد أن يقطع يقول: ألى ، كما يَقُول قدي ثُمّ يقول كان وكان، ولا يكون ذلك في ابن ولا أمرِيء لأنّ الميم ليست منفصلة ولا الباء وقال غيلان:

دع ذا وعُجل ذا وألحقنا بذل بالسّحم إنّا قد مللناه بجّل (٤)

<sup>(</sup>۱) نسبه سيبويه دغيلان بن حريث الربعي والبيت من الرجز وهو في الكتاب ٣٢٥/٣ والأشموني ٢٩٢/ والأشموني ١٧٨/١ والأشموني ١٧٨/١ وشرح المفصل ١٨/٩. (٢) نهاية نص سيبويه السابق. (٣) الكتاب ١٤٧/٤. (٤) سبقت الإشارة إليه.

كما تقول: إنّه قدي ثم تقول: قد كان كذا وكذا فتثني قَدْ، ولكنه لم يك اللام في قوله: بِذَلْ ويجيء بالياء، لأنّ البناء قدْ تَمّ »

ويغهم من نص سيبويه أنَّه أله هي المعرفة وهو عين ما قاله الخليل وصريح قول سيبويه قال (١) و وأمَّا الألف واللام فنحو: الرجل والفرس والبعير وماأشبه ذلك، وإنَّما صار معرفة لأنَّك أردت بالألف واللام الشيء بعينه دون سائر أمته»

ولكن ثمة خلافاً بينهما، فالهمزة عند سيبويه همزة وصل زائدة وعند الخليل همزة قطع أصلية.

وقَدْ رَجَّع ابن يعيش رأي القائلين بأنَّ أداة التعريف هي « اللام» وحدها وأن الهمزة ربح ابن يعيش رأي النطق باللام، لأنَّها ساكنة والساكن لا يبتدأ به قال (٢) « والدليل علي صحته نفوذ عمل الجار إلي ما بعد حرف التعريف وهذا يدل علي شدة امتزاج حرف التعريف بما عرقه، وإنَّما كان كذلك لقلته وضعفه عن قيامه بنفسه، ولو كان علي حرفين لما جاز تجاوز حرف الجر إلي ما بعده » ثم ذكر دليلين أخرين يقوي بهما هذا القول ملخصهما:

أنَّه قد حدث بدخول حرف التعريف معني فيما عُرفه لم يكن قبل دخوله

<sup>(</sup>١) الكتاب ٢/٥.

<sup>(</sup>۲) شرح المفصل ۱۸/۹.

وهومعني التعريف، وصار المعرف غير ذلك المنكور وشيء سواه ، ولهذا أجازوا الجمع بين رجل والرجل في قافيتين من غير استكراه ولا اعتقاد إيطاء، وصار حرف التعريف للزومه المعرف كأنّه مبني معه كياء التصغير وألف التكسير، ويؤيد ماذكر أن حرف التعريف نقيض التنوين لأن التنوين دليل التنكير كما أنّ الله دليل التعريف فكما أن التنوين حرف واحد فكذلك المعرف حرف واحد (١١).

وقد أبطل الشارح الأشموني ما قاله ابن يعيش قال<sup>(٢)</sup> « وفيهما نظر: وذلك لأنَّ العامل يتخطي « ها » التنبيه في قولك: مررت بِهَذا وهو علي حرفين، وأيضا فهو لا يقوم بنفسه، « ولا » الجنسية (أي التي لنفي الجنس) – من علامات التنكير وهي على حرفين فَهَلاً حمل المعرف عليها »

ورجع قول الخليل قال<sup>(٣)</sup> « وقول الأول أقرب لسلامته من دعوي الزيادة فيما لا أهليتفيه للزيادة وهو الحرف، وللزوم فتح همزته وهمزة الوصل مكسورة وإن فتحت فلعارض كهمزة « اين الله » فإنّها فتحت لئلا ينتقل من كسر إلي ضم دون حاجز حصين، وللوقف عليها في التذكر واعادتها بكاملها حيث اضطر إلي ذلك كقدله:

يا خليلي أُربُّعَا واستحبرا ال منزل الدَّارس عن حَيُّ حلال<sup>(٤)</sup>

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۸/۹ (۲) شرح الأشموني ۱۷۸/۱.

<sup>(</sup>٣) شح الأشموني ١٧٧/١.

 <sup>(</sup>٤) قائلهما عبيد بن الأبرص والبيتان من بحر الرمل وهما في شرح المفصل ١٧/٩ والمنصف ١٦/١ وديوانه: ٢٠.

مِثْلَ سحق البرد عني بعدك ال قطرُ مغناه وتأويب الشَّمَال وكلود:

وع ذا وعجل ذا وألحقنا بذا ال بالشحم إنَّا قَدُّ مللناه بِجَلُّ(١)

أما ابن جني فيجنح إلى رأي القائلين بأن «اللام» وحدها للتعريف واجتلبت الهمزة توصلاً إلى النطق باللام لأنّها ساكنة ويتعذر النطق بالساكن قال (٢) « والألف واللام لا يجوز أن يفصل بينهما وبين الإسم المعرف بهما وإنّما اشتد اتصال حرف التعريف بالاسم لأنّه في الأصل على حرف واحد وهو اللام ثُمّ دخلت الألف لسكونها، والحرف إذا كان على حرف واحد لم يجز فصله»

ويقول<sup>(٣)</sup> « ويدل- أيضا- عندي على شدة اتصال حرف التعريف أنّه معاقب للتنوين فكما أن التنوين لا يجوز فصله كذلك لم يجز فصل اللام» فكما أن التنوين وهو دليل التنكير على حرف واحد كان قياس حرف التعريف أن يكون حرفاً واحداً وهم مما يجرون الشيء مجري نقيضه، كما يجرونه مجري نظيره.

وقد ذكر ابن جني حديثا طويل الذيل بديع النفع عن أداة التعريف ولولا خشية الملل والسأم لذكرته لعظيم فائدته فارجع إليه تصب خيراً<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) سبقت الأشارة إليه

<sup>(</sup>۲) المنصف ۱۸۸۱.

<sup>(</sup>٣) السابق ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر سر صناعة الإعراب لابن جني ٣٤٥:٣٣٢/١ والمنصف ٧١:٦٥/١.

ومِمًا يؤكد- عندي- أنَّ أداة التعريف اللام وحدها وأنَّ الهمزة همزة وصل زائدة أنها تثبت في أول الكلام وتسقط في درجة فتقول الحق منتصر» « الباطل مهزوم» مبتدءاً فإذا وصلت قلت:

من الحق اقتربنا وعن الباطل بعدنا.

فإن قيل: ماقولك فيما احتج به الخليل من انفصاله منه بالوقوف عليه في الشعر؟ قلنا أجاب العلامة ابن يعيش عن هذا قائلا:

« لا حجة (١) فيه ولا دليل لأنَّ الهمزة ما لزمت واللام السكونها وكثر اللفظ بها صارت كالجزء منها من جهة اللفظ لا المعني وجرت مجرى ماهو علي حرفين نحو: هل وبل، وقد فجاز فصلها في بعض المواضع لهذه العلة، وقد جاء الفصل في الشعر بين الكلمة وما هو منها البتة وجاءوا بتمامه في المصراع الثاني نحو قول كثير:

يا نفس أكلا واضطبحا عا نَفْسِ لسْتِ بخالده (١١)

وإذا جاز ذلك في نفس الكلام كان ذلك فيما جاء بمعنى أولى فأمًا قطع همزة الوصل في قوله تعالى: « أَا لذكرين حرّم أَم الأثنيين » ونحو ذلك في القسم« أَ فألله و« لا ها الله ذا » فلا دلالة فيه لأنّه جاز قطع همزة الوصل التي

<sup>(</sup>۱) شرح المفصل ۱۸/۹ بتصرف يسير.

لا خلاف بينهم فيها في قوله:

ألا لا أري إثنين أحسن شيمة على حدثان الدّهر مني ومن جمل (١١) وقوله:

إذا جاوز الإثنين سر فإنه بنشر وتضييع الحديث قمين (٢)

فإنَّ همزة و اثنين مِمَّا أجمعوا على أنّها همزة وصل لا يجوز قطعها في درج الكلام مالم يضطر لذلك شاعر، فإذا كان الشاعر قد ارتكب هذا الذي أجمعوا على أنّه لا يجوز إلا في ضرورة فكيف لا يرتكب قطع همزة وألى

قُصارى القول:

للعلماء في تعيين المعرف أربعة مذاهب:

 أنَّ المعرف هو اله أي الألف واللام حميعاً والألف أصلية لا زائدة وعُزِي هذا الرأي إلى الخليل.

٢- أن المعرف هو ألى أي الألف واللام جميعاً بيد أنَّ الألف زائدة وهو
 مذهب سيبويه.

<sup>(</sup>١) قائله جميل والبيت من الطويل وانظر في معاني القران للزخفش. وسر صناعة الرعراب ٣٤٣/١، وشرح شواهد الشافية ص١٨٤، والأشموني ٢٧٣/٤ وأوضح المسالك لابن هشام ٣٦٨/٤ والديوان ١٧٨.

<sup>(</sup>۲) قائله قيس بن الخطيم وهو شاعر جاهلي والبيت من بحر الطويل وهو في ديوانه ص١٦٢، وسر صناعة الرعراب ٣٤٢/١ والشافيه ٢٦٥/٢ واللسان [قمن] والكامل للمبرد ٣١٣/٢ والنوادر للأنصاري ص٥٢٥.

٣- أنَّ المعرف هو « اللام » وحدها وهو مذهب الكثير من النحاة

 ٤- أمَّا الرابع: فالمعرف هو« الألف» وحدها و« اللام» زائدة فرقاً بين همزة الاستفهام والهمزة المعرفة وهو مذهب المبرد .

وحجته: أنّها جاءت لمعني وأولي الحروف بذلك حرف العلة وحركت لتعذر الابتداء بالساكن فصارت همزة كهمزة التكلم والاستفهام وأنّ اللام تُغَيِّر عن صورتها في لغة حمير فهم يقلبون اللام ميما إذا كانت مظهرة كالحديث المروي ليس من أمير امصيام في امسفر»

قال والمحدثون أبدلوا في الصوم والسفر وإنما الابدال في البر فقط وقع. وربما وقع في أشعارهم قلب اللام المدغمة كقراه:

### وأم سلمة(١)

قال ابن هشام « وحكي لنا بعض طلبة اليمن أنَّه سمع في بلادهم مَنْ يقول: خذ الرّمْح، واركب امْقُرس، ولعل ذلك لغة لبعضهم، لا لجميعهم، ألا تري إلي البيت السابق وأنّها في الحديث دخلت على النوعين »(٢)

والحمد لله أولاً وأخيراً، والصلاة والسلام علي سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم ، وعلي أهله وصحبه البررة الطاهرين.

(١) التصريح ١٤٩/١ وهذا جزء من بيت والبيت بتمامه:

ذاك خليلي وذو يعتبني يرمي وراءي بامسهم وامسلمه

والشاهد فيه وابدال الميم من اللام في السهم والسلمة، وفيه شاهد آخر علي استعماله ذو» بمعني الذي والسلمة يكسر اللام واحدة السلام بكسر السين- وهي الحجارة، وانظر شرح المفصل ٢٠/٩ والمغني ٤٨/١.

(۹۲ المغنى ۹۲۱.

# ثبت المراجع والمصادر

## القرآن الكريم

- الإتقان في علوم القرآن للسيوطي- ط. دار المعرفة.
- - الأزهية في علم الحروف للهروي ت عبد المعين الملوحي ط. مجمع دمشق.
- الأشباه والنظائر للسيوطي، مراجعةوتقديم د/ فايز ترحيني، ط دار الكتاب العربي ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م.
  - الأصول في النحو لابن السراج ت/ عبد الحسين الفنلي ط- بيروت ١٤٠٥هـ
    - اعراب الفعل د/ اباهيم حسن الطبعة الثانية ٤٠٤هـ ١٩٨٤م.
      - الأمالي الشجرية لابن الشجري ط دار المعرفة بيروت بدون تاريخ
- الانصاف في مسائل الخلاف لابن الأنباري ت محمد محي الدين عبد الحميد، ط دار الفكر.
  - أوضح المسالك لابن هشام ت محمد محي الدين عبد الحميد.
  - الإيضاح في علل النحو للزجاجي ت. د/ مازن المبارك ط دار النفائس.
    - البحر المحيط لزبي حَيَّان. مكتبة ومطبعة النصر الحديثة بالرياض.

- البرهان للزركشي- مطبعة دار إحياء الكتب العربية الطبعة الزولي ١٣٧٦ه ١٩٥٦م.
- التبيان في رعراب القرآن للعكبري ت/ على محمد البيجاوي ط دار إحياء الكتب العربية بدون تاريخ.
  - التبيان في أقسام القرآن لابن القيم، مطبعة حجازي بالقاهرة.
- تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك ت/ بركات ط دار الكتاب العربي للطباعة والنشر- ۱۳۸۷هـ - ۱۹۹۷م.
- التصريح علي التوضيح للشيخ خالد الأزهري ط دار إحياء الكتب العربية-عيسي الحلبي بدون تايخ.
- الجمل في النحو للزجاجي ت/ علي توفيق الحمد، ط موسسة الرسالة، بيروت، دار الأمل إريد- الأردن ٧٠٤١هـ - ١٩٨٦م الطبعة الثالثة.
- الجني الداني للمرادي ت. فخر الدين قباوه، محمد نديم فاضل، منشورات دار الأفاق الجديدة- بيروت- الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م.
  - جواهر الأدب للإربلي ط دار الشمائل بدون تاريخ.
- حاشية الدسوقي على معني اللبيب ط المشهد الحسيني بالقاهرة بدون تاريخ
- حاشية الصبان علي شرح الزشموني ط دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة بدون تاريخ

- حروف المعاني للرماني ت/ د. شلبي ط دار نهضة مصر ١٩٧٣م.
- الحروف العاملة ووظيفتها في اللغة د/ صلاح عبد العزيز على السيد ط(١) . ١٤١هـ ١٩٨٩م مكتبة ومطبعة رضا بطلخا المنصورة.
  - خزانة الأدب للبغدادي ت هارون دار الكتاب العربي للطباعة والنشر.
- الخصائص لابن جني ت النجار ط الهيذة المصرية للكتاب ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
  - دراسات الأسلوب القرآن للشيخ محمد عضيمة ط السعادة الزولي ١٩٧٢م.
    - رصف المباني للمالقي ت الخراط ط حلب ١٣٩٤هـ.
  - السبعة لابن مجاهد ت د/ شوقي ضيف ط- دار المعرف/ الثانية ١٩٨٠م.
    - سر صناعة الأعراب لابن جني ت السقا وآخرين ط الحلبي ١٣٧٤هـ.
    - شرح ابن عقيل ت: محي الدين ط السعادة المصرية ١٩٥٠م طبعة أولي.
- شرح الجمل لابن عصفور ت/ صاحب أبو جناح- ط دار إحياء التراث الإسلامي العراق.
  - شرح شذور الذهب لابن هشامت محي الدين ط السعادة ١٩٥١م.
  - شرح شواهد المغني للسيوطي، منشورات دار مكتبة الحياة بدون تاريخ.
  - شرح الكافيه للرضي ط دار الكتب العلمية بيروت ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م.
    - شرح المفصل لابن يعيش ط مكتبة المتنبي القاهرة.

- الصاحبي لابن فارس ت/ السيد صقر ط/ عيسي الحلبي ١٩٧٧م.
- العقد الفريد لابن عبد ربه- شرح وضبط- أحمد آمين، وأخرين- ط/ دار الأندلس ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م.
  - الكامل في اللغة والأدب للمبرد- ط موسسة المعارف بيروت بدون تاريخ.
- كتاب شرح التحقة الوردية لابن الوردي ت/ د: سمير أحمد عبد الجواد الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م. مطبعة حسان القاهرة.
- الكتاب لسيبويه ت/ عبد السلام هارون الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة الطبعة الثالثة ٨ . ١٤هـ - ١٩٨٨م.
- كتاب اللامات للزجاجي ت د/ مازن المبارك ط الهاشمية بدمشق ١٣٨٩هـ 19٧١م.
- الكشاف للزمخشري الناشر: دار الريان للتراث القاهرة، ودار الكتاب العربي بيروت- لبنان الطبعة الثالثة ٧٠ ٤ هـ - ١٩٨٧م.
  - لسان العرب لابن منظور ط دار المعارف بدون تاريخ.
  - مجالس ثعلب ت/ عبد السلام هارون ط دار المعارف ١٤٠٠هـ.
- - مختصر في شواذ الرادات لابن خالوبه- مكتبة المتنبي- القاهرة.

- المخصص لابن سيدة، ت الشنقيطي، ط بولاق ١٣١٨هـ.
- المرتجل لابن الخشاب ت/ علي حيد ط- دمشق ١٣٩٢هـ.
- المزهر في علوم العربية للسيوطي ط السعادة مصر ١٣٢٥هـ.
- المسائل العسكرية للفارسي تد/ محمد الشاطر ط- مطبعة المدني- مصر ١٤٠٣هـ - ١٩٨٢م.
  - المصباح المنير للفيومي المطبعة الزميرية ط٧ ١٩٢٨م.
    - معجم الشواهد العربية تأليف/ هارون ط(١) ١٩٧٣م.
  - معاني الحروف للرماني- عبد الفتاح شلبي ط/ نهضة مصر القاهرة.
- معاني القرآن وإعرابه للزجاج ت/ عبد الجليل شلبي ط- المكتبة العصرية -صيدا- بيروت.
  - معاني القرأن للأخفش ت فائز فاس دار البشير دار الأمل.
- معاني القرآن للفراءت / محمد علي النجار- الدار المصرية للتأليف والترجمة.
- المغني لابن هشام ت/ محمد محبي الدين/ الناشر مكتبة ومطبعة صبيح بميدان الأزهر.
  - مفاتيح الغيب للازي- المطبعة الشرفية ١٣٣٤هـ ط(٢).
- المقتضب للمبرد ت/ محمد عبد الخالق عضيمة ط/ المجلس الأعلي للشئون الأسلامية.

- المقرب لابن عصفور ت/ أحمد عبد الستار، والجيوري ط بغداد-١٣٩١ هـ طبعة أولي.
- المنصف لابن جني ت/ ابراهيم مصطفى، عبد الله آمين، وزارة المعارف العمومية دار حياء التراث القديم إدارة الثقافة العامة الطبعة الأولي ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م.
  - نتائج الفكر للسيهلي ت/ محمد ابراهيم البنا- دار الأعتصام.
  - النشر في القراءات العشر لابن الجزري- مطبعة التوفيقية دمشق.
- النكت الحسان لأبي حيان ت د/ عبد الحسين الفنلي ط مؤسسة الرسالة بيروت.
- التوادر لأبي زيد الأنصاري ط دار الكتاب العربي بيروت- ١٣٨٧هـ- ١٩٦٧م.
- همع الهوامع للسيوطي ت د/ عبد العال سالم مكرم دار البحوث العلمية -الكويت.

### فهرست الموضوعات

| اللام العاملة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أ: اللام الجارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Y                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| حرکتها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| معانيها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| آراء النحاة في حصرها 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الاختصاص ۷ الاختصاص ۷ الاختصاص الاختصاص ۷ الاختصاص ۷ الاختصاص الاختصاص ۷ الاختصاص ۲ الاخت |
| الاستحقاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الملك ، وشبهد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| التمليك ، وشبهه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| التعليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| التبيين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| القراءات الواردة في قوله تعالى «هيت لك» وتوجيهها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| النسم والتعجب معا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| التعجب مجرداً عن النسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التعجب مجرداً عن القسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| التعدية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| الصيرورة أو العاقبة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| التبليغ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| انتهاء الغاية                                         |
|-------------------------------------------------------|
| موافقة «علي»                                          |
| موافقة «عن»                                           |
| الظرفية:                                              |
| اللام بمعني «من» ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| اللام بمني «عند»                                      |
| اللام بمعني «يعد»                                     |
|                                                       |
| المدح                                                 |
| التعيض                                                |
| لاستغاثة                                              |
| وركة اللام مع المستغاث والمستغاث به                   |
| اللاة                                                 |
| (م «كي» حركتها                                        |
| lalie                                                 |
| ٢                                                     |
| ائدة                                                  |
| هم الجحود (لام النفي)                                 |
| يكم حذف لام الجحود                                    |
| مكم إظهار «أنْ»:بعد لام الجحود                        |
| ع تقديم النا الكاران                                  |

144

|                                         | حذف «كان» قبل لام الجحود                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| *************************************** | اللام المقحمة :                                 |
|                                         | حروف الاقحام                                    |
|                                         | اولاً : اللام المحمة بين المتضايفين في «النداء» |
| Y*,                                     | ثانياً: اللام المقحمة بين المتضايفين في «النفي» |
| ٨٥                                      | الرد علي حجة المنكرين                           |
| ١                                       | في نحو «لا أبالك» أربع لغات                     |
| 41                                      | هل اللام المقحمة عاملة فيما بعدها الجر          |
| 40                                      | ثالثاً : اللام المقحمة بين الفعل ومفعوله        |
|                                         | القسم الثاني : اللام العاملة «الجزم»            |
| 1.7                                     | تسميتها                                         |
| 1.0                                     | حركتهاحركتها                                    |
| 1.1                                     | اعمال لام الطلب مضمرة                           |
| 14                                      | اللام الهاملة                                   |
| 11.                                     | النوع الأول                                     |
|                                         | لام الابتداء                                    |
| 17.                                     |                                                 |
| 177                                     | تنبيه                                           |
| ١٢٨                                     | الثاني: اللام الفارقة أو لام الإيجاب            |
|                                         | ثالثاً : اللام الزائدة                          |
|                                         | رابعاً : لام الجواب                             |
|                                         | 711                                             |

| تنبيه                                    |
|------------------------------------------|
| ب - لام جوا «لو»                         |
| ح - لام جواب «لولا»                      |
| حكم الاسم بعد «لولا»عدم الاسم بعد «لولا» |
| خامساً : «لام التعريف»                   |
| ابت المراجع والمصادر                     |
| نهرست الموضوعات                          |
| 144                                      |

171

. 1. .



نم بحمط الله رقم الإيداع ٩٦/١١٤٩٧ الترقيم الدولي I.S.B.N